297.09 A 22 u A Col ( العارفي مي المحال العاروي مدرس تاريخ العصور الوسطى مدرس تاريخ العلوم — جامعة القاهرة

الأمولون والبيرنطيون الأبين الأبين المنوسط المحارة المناه المياه المناه المياه المناه المناع المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه

ملت زم الطبع و النشو مكت بذ الأنج لو المصرية مادا شاع ممد بك فريه (ممادالتين سابقا)



## بسيسم سرالهم فالرحمي المعتربة

تجتاز الدول الإسلامية اليوم مرحلة هامة من مراحل اليقظة السياسية والاجتماعية ، والعمل على نيل مكانة لائقة بها بين مجموعة أم العالم . وتقطلب هذه المرحلة دراسة دقيقة مستفيضة لمقومات الدول الإسلامية ، وفهم التطورات التي مرت بها فهما علمياً صحيحاً ، حتى يستطيع أولو الأمر في العالم الإسلامي السير على هدى هذه الدراسات في توجيه بلادهم نحو ما يحقق لها العزة والسؤدد . فالنهضات التي لا تدعمها الدراسات العلمية تتعرض للمعاثر والأخطاء التي قد تودى بها أو تحرمها من أن تؤتى أكلها .

ويعتبر عصر الدولة الأموية الحقبة الجديرة بالبحث والدراسة ، إذ تدين معظم الدول الإسلامية اليوم في نشأتها ومايسودها من مظاهر حضارية إلى تلك الفترة المبكرة ، وما حفلت به من أعمال . فقد أخذ الإسلام ينتشر إذ ذاك بين البلاد التي دخلت حظيرة الدولة الأموية ، ولاسيا بعد أن أدرك سكانها أن هذا الدين نظام اجتماعي كذلك ، حافل بالقواعد والأنظمة التي تضمن لهم عيشة راضية في ظلها . ثم توج الأمويون هذه الوحدة الدينية بغرس بذور الوحدة اللغوية والثقافية التي ما زال رباطها يصل بين الشعوب الإسلامية حتى الوقت الحاضر . ويهدف هذا الكتاب إلى معالجة الدور الذي قام به بنو أمية في توجيه سياسة الدولة الإسلامية في الفترة المبكرة من تاريخها السياسي ، و بيان ما لأعمالهم سياسة الدولة الإسلامية في الفترة المبكرة من تاريخها السياسي ، و بيان ما لأعمالهم

من أثر فى تدعيم صرح الإسلام وتقويته حتى شمخ وعلا . وكان التوفيق حليف بنى أمية فى خطواتهم لإعزاز دولة الإسلام لأنهم جهدوا على جعل البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية مفذ تقلدوا مركز الصدارة فى هذه الدولة . إذ أدرك الأمويون أن هذا البحر قلب العالم النابض ، وعصب الحياة لأية قوة تبغى البقاء وارتقاء مدارج الزعامة العالمية . وهذه الحقيقة حجر الزاوية فى صرح كل دولة كبري عرفها العالم حتى الوقت الحاضر .

وقد تناولت في الفصل الأول خبرة الأمويين زمن الجاهلية بالبحر الأبيض المتوسط لاتصالهم بإقليم الشام ، الذي ارتادته قوافلهم مراراً وتكراراً في رحلات الصيف التجارية ؛ ووضع الأمويون هذه الخبرة في خدمة الجيوش الإسلامية عند قيام الفتوحات على عهد الخليفةين أبي بكر وعر . وأدى اشتراك الأمويين في فتوح الشام إلى تفصيب أحدهم وهو معاوية بن أبي سفيان والياعلية . وهنا تطلع الأمويون إلى السيطرة على مقاليد الأمور في الدولة الإسلامية الناشئة ، وتم لهم تحقيق أمنيتهم بفضل اعتادهم على أهل الشام ومرافقه .

وبدأت منذ ولاية معاوية بن أبي سفيان على الشام سياسة الأمويين إزاء البحر الأبيض المتوسط والاهتمام به لخدمة مصالح دولة الإسلام. إذ عرف معاوية أن البيزنطيين أعداء المسلمين يعملون في دأب على استرداد ما استولوا عليه من شواطيء هذا البحر. فعالجت في الفصل الثاني جهود معاوية لإنشاء بحرية إسلامية ساعدته في الاستيلاء على الجزر البيزنطية التي تهدد أرض المسلمين ، والإطاحة بقوة البيزنطيين البحرية في معركة ذات الصواري التي انقلب المسلمون بعدها إلى سياسة التوسع البحري.

وكانت آية هذا التطور حملات المسلمين على القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية ، إذ أدرك الأمويون أن تدعيم قوة المسلمين البحرية تتطلب كسر شوكة هذه العاصمة التي تقف لمشاريعهم البحرية بالمرصاد . ومن ثم تناولت

فى الفصل الثالث اضطلاع دمشق عاصمة الدولة الأموية بتنسيق القوى الإسلامية الحربية ،و إعداد ثلاث حملات كبرى حاصرت القسطنطينية ونالت من سطوتها وشلت حركتها مدة طويلة.

وقد تردد صدى الحملات الأموية على القسطنطينية في جبهة أخرى هامة مطلة على البحر الأبيض المتوسط. إذ تطلع الأمويون إلى بسط سلطانهم على شمال إفريقيا وطرد البيزنطيين منه ، ليبعدوا عن أرض الإسلام كل خطر يتهددها من هذه الناحية ، فتناولت في الفصل الرابع حملات الأمويين المشكررة على شمال إفريقيا ، وكيف استفادت من أحداث حصار القسطنطينية ، وتجلت هذه الحقيقة السالفة عندما أسس عقبة بن نافع الفهرى مدينة القيروان التي أصبحت مركز الحملات الإسلامية في قلب شمال إفريقيا البيزنطية ، إذ صادف تأسيس عقبة للقيروان انشغال الدولة البيزنطية بالدفاع عن عاصمتها ضد الحصار الأموى عقبة للقيروان انشغال الدولة البيزنطية بالدفاع عن عاصمتها ضد الحصار الأموى الثانى المعروف بحرب السنوات السبع ، ومن ثم قضى عقبة ثلاث سنوات في تخطيط القيروان دون أن يخشى هجوماً من الحاميات البيزنطية في المدن الساحلية بشال إفريقيا لافتقارها إلى الأمداد والعتاد .

و باستيلاء الأمويين على شمال إفريقيا خرج البيزنطيون من آخر معقل لهم في الشواطيء الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، الذي ورثوا عن أمهم الدولة الرومانية القديمة تسميته « بحرالروم » ، وغدا حرياً أن يدعى « بحرالمسلمين » . على أن قيام الدولتين الأموية والبيزنطية جنباً إلى جنب أدى إلى ظهور تجاوب على أن قيام الدولتين الأموية والبيزنطية جنباً إلى جنب أدى إلى ظهور تجاوب حضارى بينهما ، ومن ثم عالجت في الفصل الخامس مظاهر التحاوب الحضارى بينهما ، وبيان ما تمتع به الأمويون من عقلية سكان البحر الأبيض المتوسط ، وما اتسمت به من اتساع الأفق ومقدرة على الاستفادة من التراث الذي خلقه البيزنطيون في البلاد التي دخلت في حظيرة الدولة الاسلامية .

واستطاع الأمويون بذلك أن يضعوا أسس الحضارة الاسلاميــة التي

ازدهرت على شواطىء البحر الأبيض المتوسط، وغدت رباطاً قوياً شد أزر الشعوب الإسلامية المطلة عليه. وكان عمال بنى أمية فى الدول الإسلامية نماذج عالية للتفانى فى الواجب والإخلاص للسلطة المركزية وتنفيذ ما يعهد إليهم به على أحسن ما يرتجى ولذا استطاعت الدولة الأموية أن تشعر بالترابط والتضامن بين أجزائها ، وسارت فيها النهضات العلمية والمظاهر الحضارية الاسلامية سيراً موحداً مضطرداً.

وأدى اهتمام الأمويين بالبحر الأييض المتوسط وتقوية بلادهم المطلة عليه وألى ترك القسم الشرقي من دولتهم ملجأ للعناصر المعادية لهم . فاضطر بت العراق وفارس بالحركات المناهضة للبيت الأموى ، واستطاعت أن تطيح به في النهاية عن عرش الخلافة الاسلامية . وكان لذلك الانقلاب نتائج بعيدة المدى في تطور حياة الدولة الاسلامية وتاريخها . إذ ارتبطت أحداث الدولة الاسلامية بما نبع في آسيا من قوى وحركات ، وغدا البحر الأبيض المتوسط لا يلتي اهتماماً إلا من الدويلات الإسلامية التي جنحت إلى الانقصال عن السلطة المركزية ببغداد ، أو استقلت بشئونها عنها تمام الإستقلال .

وقد ظل التراث الأموى رغم هذه التطورات ماثلا أمام أولى الأمر في الدولة الإسلامية علي مر العصور . فكانت جهود الأمويين في تحقيق التعاون السياسي بين قوات المسلمين ، وتدعيم هذا التعاون بغرس بذور اللغة العربية وتهيئة الجو لانتشارها ، نماذج حية في العالم الاسلامي يعمل قادته على محاكاتها والسير بها إلى الأمام . وإن الدراسات التفصيلية للعصر الأموى كفيلة أن تهنيء الدول الاسلامية اليوم خير القواعد التي تقيم عليها سياستها ونهضتها ، وتشيد عليها صرح علاقاتها الثقافية وما تبغيه من تضامن جماعي . و بذلك تستطيع الدول الاسلامية أن تعيد سالف مجدها وعظمتها على البحر الأبيض المتوسط الذي يعد حتى الوقت الحاضر محور أحداث العالم .

القاهرة في ( ١٥ رجب سنة ١٣٧٢ ه

ابراهيم أحمد العدوى

بنو أمية للأنباء ما فنحوا

وللانعاديث ما سادوا وما دانوا

كانوا ملوكا سربر الشرق نحنهم

فهل سألت سرير الغرب ما كانوا

عالين كالشمس في أطراف دولتها

في كل ناحية ملك وسلطان

أحمد شــوق

أمير الشعراء



## الفصل الأول مهد الخلافة الأموية ورحدلة الصيف عرب الشام قبل الإسلام

السَّام على عهد البيرنطين:

شاهد حوض البحر الأبيض المتوسط الشرق منذ فجر تاريخه قصة صراع عنيف بين الشرق والغرب حين اصطدمت في القرن السادس قبل الميلاد أطاع الفرس القدماء بحركة امتداد الاستعار الأغريقي على شواطيء آسيا الصغري المطلة على بحر إيجة . وظل أوار هذه الحرب ، التي عرفت هذه الحلقة الأولى من سلسلتها باسم الحروب الميدية (۱) ، يتأجج على أدوار متباينة متتابعة ، من يقظة الجانب المغلوب على أمره سواء في الشرق أو الغرب لمحو العار الذي لحقه ، واسترداد سلطانة وكيانه ، والانتقام لما نزل بأرضه من هوان و إذلال .

وتجلت بداية هذه الحروب الطويلة الأمد حين عبىء الملك دارا الفارسي (٢٥) ق . م) (٢٠) جيوشه ، وزحف بها على بلاه اليونان وصال فيها وجال ، منزلا بها ما حلى له من ضروب الهزائم والدمار . وظهرت صحوة الغرب في صورة

<sup>(</sup>١) ميديا هي المقاطعة الفارسية الواقعة شرقى آسيا الصفرى . والحروب الميدية تعتبر أول صراع عنيف بين فكرة الأوتقراطية الشرقية ممثلة في الإمبراطورية الفارسية ، والديمقراطية الإغريقية ممثلة في ولايات العالم الإغريقي . وهذا لا يمنع أن صراعاً سابقاً قد نشب بين الفرس والإغريق ممثلا في الثورة الأيونية ، ولكن الصراع لم يكن قد امتد بعد إلى العالم الأوربي ، وإنما اقتصر على آسيا الصغرى ، حيث أيونيا الإغريقية التي خضعت للفرس .

<sup>(</sup>٢) هزم دارا اليونانيين في معركة مارثون ( Marathon ) سنة ٩١ ق . م .

واضحة للرد على حركات الفرس حين استطاعت مقدونياً أن تلم شمل الأغريق وتعبىء قواتهم. فانبعث الغرب تحت لواء الإسكندر المقدوني (٣٣٦–٣٣٣ق.م) الذي جاب الكثير من بقاع الشرق حتى قوض أركان دولة الفرس وخلد اسمه في حوليات هذا الكفاح.

ومنذ غنوة الاسكندر لبلاد الشرق وقصة الصراع بين الشرق والغرب تمثل فصولا طويلة في تاريخ القسم الشرق من حوض البحر الأبيض المتوسط، حتى أن كر العصور ومن الأزمان لم يخفف من حدة هذا النضال الذي عرك أوصال الطرفين . ولكن إذا تركت جانباً الفترات التى اندفعت فيها عجلة الطرفين الحربية تطوى ما أتاحته لها قوتها الذاتية من أراضي و بلاد الطرف الآخر، ثم تكر راجعة بعد أن تلفظ أنفاسها الأخيره ، تظهر سمة خاصة اتصفت بها هذه الحروب ؟ وتلك الظاهرة هي اتجاه كل من الفريقين المتناضلين إلى حماية وتقوية حدود البلاد القريبة من تخومه . وتجلت هذه السمة بأوضح صورها حين ورثت الأمبراطورية البيزنطية تراث أمها الأمبراطورية الرومانية الكبرى في الشام والأراضي المطلة على البحر الأبيض المتوسط الشرق .

وكان للعوامل الجغرافية أثر كبير في تحديد مجرى الحروب الفارسية وحمل الأمبراطورية البيرنطية على المحافظة على تقاليد الدولة الرومانية الكبرى في الدفاع عن أراضيها والسير على مهجها خطوة بخطوة في تلك السبيل. ذلك أن سياسة الدولة البيرنطية اصطدمت في هذه البقعة من أمبراطوريتها بالصحراء الشامية التي واجهت من قبل روما وأباطرتها. فهذه الصحراء أشبه بمثلت قاعدته على خط عرض ١٠ ورأسه تقترب من آسيا الصغرى حيث تتلاقى أراضي الشام الخصبة بمروج العراق. وأقصر جوانب هذا المثلث يطل على الغرب حيث يحده شبه جزيرة سيناء والبحر الميت ووادى الأردن وجبال لبنان ، وينتهي رأس المثلث عند حلب تقريباً. أما الجانب الثالث فيمتد من الجنوب الشرقي لحلب و يحده

نهر الفرات الذي يلتقي عند الطرف الجنوبي الشرقي لزاوية المثلث بنهر دجلة في المجرى المعروف بشط العرب (١).

وهذه الصحراء لم تكن كا يتصور المرء امتداداً شاسعاً من رمال لا يمكن المتيازها وفلاة موحشة مقفرة ، إذ على النقيض من ذلك لعبت هذه الصحراء دوراً هاماً في حلقة الاتصال التجارى بين الشرق والغرب ، فقد اشتملت على بعض مسالك تجارية اخترقت بقاعها ذات الحصى والتي انتشر فيها بين هنا وهناك بعض الحشائش والنباتات . وقد أدرك القدامي طبيعة هذه الصحراء وقسموها أقساماً تساعدهم على الأفادة من مسالكها . فأطلق بطلميوس على قسم منها إسم بلاد العرب الصخرية (Arabia Petraea) نسبة إلى مدينة البتراء (التجارية بها ، على حين سمى الجزء الأوسط والجنوبي الشرقي من الصحراء باسم بلاد العرب الصحراء ياسم بلاد العرب الصحراء ياسم بلاد العرب الصحراوية (Arabia deserta) ، الشرقي من الصحراء باسم بلاد العرب الصحراء يالم من التحراء الذي نال قسطاً كبيراً من التأثير الروماني فسماه الشام (سوريا) (السوريا)

ال وهذا التقسيم الجغرافي يفسر السياسية التي وجدت الامبراطورية البيزنطية نفسها ملزمة باتباعها في تلك البقعة من أراضيها. ذلك أن قيام عدوتها دولة الفرس على الطرف الشرقي من هذه الصحراء فرض عليها لوناً جديداً من الدفاع وضعت الدولة الرومانية الكبرى أسسه ومعالمه العامة. إذ كانت سياسة الرومان

<sup>(1)</sup> C. P. Grant, The Syrian desert, 1, 25

T. Mommsen, The provinces of the Roman Empire II, 19.

<sup>(</sup>٢) البتراء ( Petra ) كلة يونانية معناها صخر ، يقابلها الرقيم في المراجع العربية ، واسمها الحديث وادى موسي ، وكانت تقع على طريق القوافل العام من سبأ ببلاد اليمن إلى البحر الأبيض المتوسط .

Grant, op cit , 6, 10, 11 . (\*)

دأب عرب الشام على تقسيم هذه الصحراء ، التي أطلقوا عليها اسم بادية الشام ، إلى قسمين هما بادية الشام وبادية العراق . على أن هذا التقسيم كان عاماً ، ولم يكن له أثر ملحوظ في حياة سكان هذه البادية عامة .

اتخاذ البحار والأراضى التي لا يمكن اجتيازها كالجبال مثلا حدوداً طبيعية تقف عندها أطراف فتوحاتهم ، أما الحدود التي لا تتمتع بهذه الحصانة الطبيعية فدأ بوا على حمايتها بعقد أواصر الصداقة والتحالف مع الجيران المطلين عليها . ووقفت الصحراء الشامية بمعزل عن تطبيق السياسة الرومانية الخاصة بالحدود الطبيعية ، مما حمل روما على اتباع نمط خاص في هذه الصحراء جاء فذا وفريدا في تلك البقعة المطلة على عدوها اللدود ، إذ اتجهت روما إلى إقامة سلسلة من الحصون على طرف الصحراء المطلة على الفرات للمحافظة على الحدود ، مع الاستعانة أيضاً بالقبائل الضار بة في هذه الصحراء في أعمال الحراسة والدفاع (1).

ومنذ القرن الرابع الميلادي تولت الامبراطورية البيزنطية أيضاً تنظيم هذه البقعة من أراضيها التي تفصلها عن منافستها دولة الفرس، وفضلت اتباع سياسة روما الخاصة بعدم الاندفاع وراء مشاريع حربية لاطائل من ورائها فيا وراء الفرات . فدعمت سلسلة الحصون في الصحراء الشامية ، ثم نظمت ولايتها الشرقية بأن جعلت سوريا وفلسطين ولاية واحدة عرفت باسم الولاية الشرقية (Oriens) (Oriens)

وكانت هذه الحصون أشبه بمعسكرات تقيم بها فرق الجيش التي عهدت إليها مهمة حراسة الحدود والطرق التجارية التي تجتاز الصحراء . فكان في بصرى معسكر رئيسي يتبعه عدة من اكن أخرى لحاميات انتشرت في بعض مناطق ذات أهمية حربية أو تجارية . ومن أمثلة ذلك حصن نمارا ( Namara ) الذي تحكم في منطقة حوران لسيطرته على الينبوع الوحيد بهذه البقعة . وكان كل حصن من هذه الحصون الهامة عبارة عن بناء مستطيل الشكل على جانبيه الأبراج ، ويحيط به جدار سميك (٣).

<sup>(1)</sup> Garnt, op cit, 1 - 11.

<sup>(2)</sup> J. B. Bury, History of later Roman Empire I, (1931), 27.

<sup>(3)</sup> Bury, op cit, 94; Mommsen, op cit, 153: Cambridge mediaeval History II, 32, 33

واقترن بإقامة الحصون اعتماد الامبراطورية البيرنطية على الإمارات العربية التي قامت في صحراء الشام بالدفاع عن أراضيها ضد الفرس. وهذه السياسة تبين مدى ارتباط الحروب الفارسية بالهجرات العربية التي استقرت في بلاد الشام ، إذ رأت الدولة البيرنظية اتخاذ القبائل العربية الضاربة في صحراء الشام وكلاء وحواجز تنفذ سياستها في تقليم أظافر الخطر الفارسي . فاتجهت إلى اصطناعهم بالمال وإغداق أرفع الألقاب على رؤسائهم الذين كانوا خير وسيلة لتأدية مهمة الدفاع في هذه البيئة الصحراوية . ولكن المهم هنا هو بيان دور هذه الإمارات العربية في خدمة الدولة البيزنطية إبان حروبها مع فارس ، وأثر ذلك في مجريات الأحداث في بلاد الشام .

تعتبر سياسة البيزنطيين إزاء الإمارات العربية صورة صادقة لما سارت عليه الإمبراطورية الرومانية الكبرى إزاء الإمارات المعاصرة لها ، وربما اتخذ البيزنطيون أعمال روما نموذجا نهجوا على منواله . وأقدم هذه الإمارات مملكة الانباط التي اتخذها الرومان حاجزا يقيهم شر دولة البارثيين الفارسية (۱) . واتسعت رقعة هذه الامارة في القرن الأول المسيح حتى امتدت من عاصمتها البتراء إلى دمشق شمالا وإلى مدائن صالح أو الحجر جنو با وإلى الفرات شرقا . ولكن الامبراطور الروماني تراچان قضي على نفوذ هذه الامارة سنة ١٠٥ م (٢) . وكان ذلك جزءاً من السياسة الرومانية التي دانت بها الامبراطورية البيزنطية فيا بعد ، وهي تقليم أظافر هذه الامارات العربية والقضاء عليها إذا غدا استقلالها خطراً يهدد سلامة الامبراطورية .

<sup>(</sup>۱) تسمى المقاطعة الجنوبية من إيران موطن الفرس باسم « بارس » ، وحرف اليونان كلمة بارس إلى برسيس وأطلقوها على كل البلاد ، ودولة الفرس البارسية هى التى حاربت الإمبراطورية الرومانية الكبرى . ولكن تولت أسرة الساسانيين مقاليد الحكم فى فارس سنة سنة ٢٢٦ م ، وهى التى حاربت الإمبراطورية البيزنطية .

Hitti, History of Syria, 382. (Y)

وتجلت هذه السياسة الرومانية صرة أخرى مع إمارة تدم التي بلغت أزهى عصورها بين سنتي ١٣٠ و ٢٧٠ م. فقد حالفت هذه الامارة روما ، ونفذت سياستها ضد الفرس ، إذ نجح أذينه حاكم تدم في طرد شابور الأول الفارسي من الشام سنة ٢٦٥ م ، ومنحه الامبراطور الروماني لقب حاكم الشرق Dux من الشام سنة Orientis بجهوده وخدماته . ولكن ما أن اعترت هذه الامارة بقوتها وسطوتها حتى حطمها الامبراطور أورليان ، وقضى على عاصمتها تدمر سنة ٢٧٣م (١) ومهد القضاء على تدم إلى ظهور مملكة الغساسنة التي عاصرت حولياتها الإمبراطورية الميزنظية . إذ بينها أخذت روما تهدم سلطان الامارات العربية الواحدة بعد الأخري كانت قبيلة عربية أخري تسير قدماً في التدعيم لنفسها على أنقاض البتراء وتدم ، ونجحت في إقامة حكم لها في المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرق من دمشق (٢) . وحوالي نهاية القرن الخامس الميلادي دخل أفراد هذه القبيلة الذين عرفوا بالغساسنة في دائرة النفوذ البيزنطي ، واتخذتهم الإمبراطورية وكلاء لتنفيذ سياستها ضد الفرس .

وعلا شأن الغساسة لاشتداد موجة الأطاع الفارسية في القرن السادس الميالادى . إذ فضلا عن الحملات الفارسية التي هاجمت الشام وتوغلت كثيراً في غيره من الأراضي البيزنطية ، أقام الفرس إمارة عربية أخرى هي دولة اللخميين في الحيرة لمناوئة البيزنطيين وعمالهم الغساسنة . فالدولة الفارسية نهجت على سياسة البيزنطيين في استخدام القبائل العربية الضاربة في المنطقة الخصبة الواقعة إلى غرب الفرات والأطرث انشرقية لصحراء الشام ، وجعلت منهم دولة أخذت إسمها من عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة بن لخم الزعيم الحقيقي لهذه القبائل التي لم شملها من وفي القرن السادس الميلادي وصلت دولة الغساسنة ومنافستها دولة اللخميين

<sup>(1)</sup> Hitti, op cit, 393 - 396.

<sup>(2)</sup> Lammens, L' Arabie Occidentale, 310.

<sup>(3)</sup> Hitti, op cit, 402.

إلى أقصى نفوذها ، واشتبكتا في حروب صريرة لخدمة الإمبراطور يتين البيزنطية والفارسية . وأدرك البيزنطيون قيمة أعمال الغساسنة وجهودهم الحربية ، فأغدق الإمبراطور جستنيان على الحارث الثانى الغساني – الملقب بالأعرج ( ٢٩٥ – ١٩٥ م) لقب فيلارخ ، ونصبه سيداً على كل قبائل عرب الشام ، لما بذله من جهود في حرب الفرس واللخميين ولما ناله من انتصارات رائعة . إذ قضى الحارث في معركة من أشهر المواقع التي نشبت بين الغساسنة واللخميين وتسمى « يوم حليمة » على المنذر الثالث ( ٥٠٥ – ٤٥٥ م ) المعروف بابن ماء السماء ، وكان المنذر رمز عظمة اللخميين وشوكة أرقت البيزنطيين في بلاد الشام ().

وإذا كانت «أيام العرب» (٢) قد حفلت بالكثير من الوقائع التي جرت بين الغساسنة واللخميين ، فإن الإمبراطورية البيزنطية نظرت إلى الغساسنة وأعمالهم من ناحية ما يعود عليها من نفع خاص . إذ عندما بلغ مجد الغساسنة السماكين وظنوا أنهم قادرون على الشام وأهله تنكرت لهم الإمبراطورية الببزنطية ، و بادرت بتطبيق سياسة أمها روما القديمة ، في كسر شوكة الغساسنة و إبقائهم على التبعية لها في الصورة التي تحددها لهم (٣) .

وإذا كانت هذه السياسة البيزنطية صورة مكررة لنهج قديم خضعت له الامارات العربية التي علا نجمها في الشام، فإن أعال الامبراطورية البيزنطية في ميدان الغساسنة خلفت نتائج جنى ثمارها العرب بعد أن لم الاسلام شملهم و بدأوا فتوحاتهم الباهرة في بلاد الشام . ذلك أن السياسة الرومانية التي ورثتها

<sup>(1)</sup> Hitti, op cit, 402.

<sup>(</sup>٢) يقصد بأيام العرب الغزوات القبيلة التي قامت بين القبائل بسبب النزاع على أرض المراعى وعيون الماء . وكانت المعارك تبدأ أول الأحم بين أفراد قلائل نتيجة النزاع على الحدود ثم ينغمس الجميع في العركة . ومن أشهر هذه المعارك حرب البسوس ، ويوم داحس ، وكذلك المعارك بين الغساسنة واللخميين .

<sup>(</sup>٣) نلدكة ، أمراء غسان ، ص ٣١ . ٣٢ .

الامبراطورية البيزنطية في الاعتماد على العرب الضاربين في الصحراء الشامية للدفاع عن حدودها ضد الفرس وحركاتهم الحربية غرست بذوراً نمت وترعرعت في صالح القبائل العربية وإماراتها.

ولم تتبين الدولتان الرومانية والبيز نظية ما يحمله الاعتباد على العرب من أخطار رغم قضائهما على إماراتهم . إذ أن إقصاء الرومان والبيز نظيين لأنباء بلادهم و بنى جلدتهم عن شئون الدفاع عن إقليم الشام ، و إلقاء الزمام في أيدى القبائل العربية مهد الطريق لعظمة أولئك العرب الذين لم تؤثر فيهم مطلقاً التيارات السياسية التي رفعتهم حيناً وحطت بهم حيناً آخر . فكانت تلك القبائل تستمد قوة وحيوية مضطردة دائمة من منبع دافق فياض ، هو الهجرات التي وصلت إليهم تباعاً من بلاد العرب . إذ فضلا عن أن قيام العرب بمهمة الدفاع عن الحدود البيزنطية ضد الفرس جعلتهم القوة الفعالة الرئيسية في بلاد الشام ، جاء اهتمام البيزنطيين بالحروب الفارسية وتكريس جهودهم لها عاملا ترك الجبهة الجنوبية من إمبراطوريتهم بالشام المواجهة لبلاد العرب مفتوحة سهلة الاجتياز لدى القبائل العربية " . فأخذت هذه القبائل تدخل أراضي الشام زرافات ووحدانا ممثلة العربية طفف بنو أمية ثماره فيا بعد من مقر دولتهم بالشام .

## القبائل العربة في الشام البيرنطي:

يتضح من خريطة آسيا أن بلاد العرب تمتد شمالا على شكل لسان طويل ضيق أشبه بإسفين بين فارس والامبراطورية البيزنطية . ويسمى هذا الامتداد بادية الشام ، وقد اقترن تاريخها بالأطباع السياسية التي جاشت بها نفوس الفرس والبيزنطيين ، لما كان لموقعها الجغرافي من أثر كبير في توجيه نشاط الفريقين الحربي وسيطرتها على منافذ البحر الأبيض المتوسط التجارية (٢). على أن الحقيقة الحربي وسيطرتها على منافذ البحر الأبيض المتوسط التجارية (٢). على أن الحقيقة

(1) Mommsen, op cit, 115, 119.

<sup>(2)</sup> De Lacy O'leary, Arabia before Muhammed, 153.

الكبرى التي توجت عميزات هذا الموقع الجغرافي الفريد هي أن الصحراء الشامية جزء طبيعي من بلاد العرب خضع لما تبعثه إليها تلك البلاد من مؤثرات بشرية ، وميدان تردد فيه ما اضطرم به جوفها من حركات قبلية . فكانت أبرز هذه المظاهر والمؤثرات الهجرات البشرية التي جاءت بلاد الشام من الجزيرة العربية . إذ يرى بعض علماء السامية أن بلاد العرب كانت تزدحم بالسكان ازد حاماً يزيد كثيرا عما تتحمله مواردها الاقتصادية ، مما حمل سكانها على الهجرة إلى الأراضي الحصبة التي تحمط ببلادهم شمالا .

(وهذه الحقيقة تفسر مدى ارتباط صحراء الشام ببلاد العرب، إذ كانت الهجرات تبدأ بارتياد القبائل العربية للأطراف الشالية من بلادها ضاربة في صحراء الشام دون أن تشعر بفارق يذكرها بأنها غادرت أرضاً غير أرضها، أو تقابل حاجزاً يجعلها تدرك أنها في بيئة غير بيئتها . غير أن هذه القبائل لا تلبث أن تعمل على الاستقرار في تلك الصحراء منتهزة فرصة مواتية للاغارة على إقليم الشام الخصيب أو للتسلل إليه جاهدة على الأخذ بنصيب من خيراته أ. وظلت أراضي الشام الخصيبة تسيل لعاب أولئك البدو الضاربين على حدودها ، حيث أراضي الشام الخصيبة تسيل لعاب أولئك البدو الضاربين على حدودها ، حيث كانت تفيض بالنبيذ والزيت والقمح ، المثل الأعلى للبدوي عن حياة النعيم (() . الشامية وتأقلهم بالبيئة هناك ، ثم وضعهم أساس صرح نفوذ العرب السياسي في بلاد الشام قبل ظهور الإسلام . إذ حوالي سنة ، ه ق . م . غدت الصحراء في بلاد الشام قبل ظهور الإسلام . إذ حوالي سنة ، ه ق . م . غدت الصحراء الشامية من شرق سوريا وفلسطين إلى الفرات منتجع العرب الانباط الذين أطلق عليهم الرومان اسم أهالي الخيام ( Scenites ) . وكانت حياتهم نموذجاً لما كان عليه البدوي في مهده الأصلي ، إذ كانوا في نضال مستمر حول استغلال أماكن عليه البدوي في مهده الأصلي ، إذ كانوا في نضال مستمر حول استغلال أماكن

<sup>(1)</sup> Mommsen, op cit, 136.

الرعى والتكالب على الأراضي التي يمكن فلاحتها، حتى أصبحت حياتهم مليئة بالنشاط والكفاح، (Vita est illis semper in fuga) (1).

ولكن الجماعات التي استقرت منهم في الجهات التي أمكنهم استثمارها عرفوا تأسيس الإمارات. فظهرت البتراء التي اتخذها الأنباط عاصمة لهم و بلغت أوجها في القرنين الأول والثاني الميلاديين. وعندما قضى الرومان على البتراء سنة ه ١٠٠م، أسس أولئك العرب الضاربون في صحراء الشام إمارة أخرى في تدمر وهكذا ظل العرب في مهجرهم يمثلون حياتهم البدوية الأولى، منهم الحضر أو المستقرون الذين عرفوا تأسيس الامارات ، على حين ظل القائمون منهم على حياتهم البدوية في تنقل وترحال وحب للاغارة ، يستفيدون من الأحوال التي تفشت من حين إلى آخر نتيجة الحروب الفارسية ، وما صاحبها من اختلال واضطراب (٢).

وكانت هذه الامارات تلقى دائماً مددا لا ينقطع من الهجرات ، بعثت بها بلاد الدرب التى شجعت أحوالها على انجاه هذه الهجرات إلى بلاد الشام ، إذ دخلت بلاد العرب السعيدة وهى أرض الين فى فترة من الانحلال والاضمحلال الاقتصادى ، تلاها خضوع لاستعبار أجنبى فى القرن الرابع الميلادى . فكانت آية التدهور الاقتصادى الهيار سد مأرب ومظاهر الاستعبار سيطرة الأحباش على صنعاء . وارتبط بهذه الأمور هجرة بنى غسان إلى منطقة حوران فى الشام خلال فترة من الفترات التى تصدع فيها سد مأرب (٣) . وهؤلاء الغساسنة هم الذين سيطروا فيا بعد على قبائل الشام وهيأوا لها كياناً سياسياً بعد سقوط تدم حتى ظهور الاسلام . فبسقوط تدمر أمنت روما شر القبائل العربية فترة قصيرة ،

<sup>(1)</sup> Bury, op cit, 95.

<sup>(2)</sup> Bury, op cit, 95.

Grant, op cit, 16, 18.

ولكن منذ عهد الامبراطور يوليان ظهرت حركة جديدة من استقرار بعض القبائل العربية في الأراضي الشرقية من إقليم الشام.

وكان أصل أوائك العرب الذين استقروا إذ ذاك بالشام من قبيلة تنوخ التي نزلت في بادى الأمر على الحدود الفارسية إبان فترة الاضطرابات التي تلت سقوط الدولة الهارثية القديمة . وكانت هذه القبيلة بدورها من أصل يمني تقاطرت بعد اضطراب أحوال اليمن على وادى دجله والفرات . ولكن لما استقرت الأمور في فارس للملوك الساسانيين قامت محاولة لإدخال هؤلاء العرب في حظيرة الدولة الفارسية الجديدة . فهاجر كثير من عرب تنوخ إلى الشام حوالي سنة ٢٣٠ م ، أي قبل نهاية تدمر . ويطلق أحياناً على هذه المجموعة من القبائل التي هاجرت أي قبل أراضي الشام إسم قضاعة ، وهو الأصل الذي تفرعت عنه تنوخ . واتسمت طبيعة حركات هذه القبائل بالانضواء تحت زعامة أقوى القبائل هيبة ونفوذاً ، إذ طبيعة حركات هذه القبائل بالانضواء تحت زعامة أقوى القبائل هيبة ونفوذاً ، إذ عمى الزعامة التي انتزعها منهم أخيراً الغساسنة (۱) .

وحوالى القرن الخامس الميلادى اتجهت الإمبراطورية البيزنطية إلى استخدام الغساسنة في مراقبة حركات القبائل البدوية التي كانت تجوب بين شمال بلاد العرب وصحراء الشام وصد تيارها إذا ما حاول الانثيال على أراضى الشام الخصبة، وذلك فضلا عن استخدام الغساسنة في حركانها الحربية ضد دولة الفرس. وفي عهد الإمبراطور البيز نطى جستنيان العظيم ٢٦٥ م، بلغ الغساسنة أوج عظمتهم إذ نجحوا بعد انتصاراتهم على اللخميين عملاء الفرس، في ضم شيوخ القبائل العربية المبعثرة في فلسطين وغيرها من الأراضي في جنوب الشام إلى دائرة نفوذهم، فاستطاع الحارث الأعرج (في المراجع البيزنطية Arethas) على عهد جستنيان فاستطاع الحارث الأعرج (في المراجع البيزنطية Arethas) على عهد جستنيان

<sup>(1)</sup> R. Dussaud, les Arabes en Syrie avant l' Islam, 9; O, leary, op cit, 161, 162.

أن يهيمن علي كثير من شيوخ القبائل العربية الضاربة بالشام ، وغدت له اليد العلميا عليها حتى جبال لبنان شمالا و إلى الشاطىء الفينيقى غرباً وفى فلسطين ووادى الأردن (١).

ولكن سياسة الدولة البيرنطية التي لم تدع لأية إمارة عربية بالشام فرصة تدعم فيهاقوتها أخذت تعمل أعمالهامنذعهد المنذر بن الحارث نفسه . إذ أدى إمتهان الإمبراطورية البيرنطية اسلطان الفساسنة وكسر شوكتهم إلى فرط عقد القبائل المنضوية تحت لواء بني غسان وتحرك الأحقاد القبيلة القديمة في نفوسهم . وكان شيوخ هذه القبائل – ممن ائتمروا بأوام الفساسنة زمن الحروب وأظهروا لهم الطاعة أيام السلم – يحقدون على الغساسنة علو كعبهم لدى الامبراطورية البيرنطية وما نالوه من ألقاب ورتب وعطايا وافرة . فما أن قبضت السلطات البيرنطية على المنذر بن الحارث أثفاء حضوره الاحتفال يتدشين كنيسة في حوران ونفيه إلى صقلية حتى هب شيوخ القبائل صاحبة السيادة القديمة بالشام جاهدين على استرداد ماضاع من سلطانهم (٢).

ويتضح من النزاع الذي نشب بين الغساسنة وغيرها من القبائل سوء السياسة البيزنطية وتهيئتها الجو لاستقرار كثير من القبائل العربية الأخرى وكانت الامبراطورية البيزنظية لا تتدخل في المنازعات القبيلة بين الغساسنة وغيرها من القبائل إلا حين يمتد خطر منازعاتهم من المناطق الصحراوية إلى المدن الآهلة بالسكان (٣) ، ولكن منذ أن قلبت الامبراطورية البيزنطية للغساسنة ظهر المجن بعد أن أدر كت تخاذهم في نصرتها في الحروب الفارسية ، وأهمام بني غسان أيضاً بالمذهب المونوفيزيني حتى شجعت القبائل العربية على مناهضة سلطان الغساسنة (٤) .

<sup>(1)</sup> O' leary op cit, 164, 165.

<sup>(</sup>٢) نلدكة ، أمراء غسان ، ص ١٦ ، ١٧ .

<sup>.</sup> ۱۷ . نلدكة ؛ نفس المرجع ، ص ۱۷ . (٣) المدكة ؛ نفس المرجع ، ص ۱۷ . (4) A. Kammerer, petra ét la nabatine, 244 .

ويتضح أيضا من القصائد التي أنشدت في مدح الغساسنة المتأخرين أن قوتهم كانت آخذة في الضعف وعهدهم آذن بالأفول رغم ما كسبوه من نصر في بعض الجهات . فبينا تشير هذه القصائد إلى أن نفوذ أمراء الغساسنة المتأخرين وصل في نضالهم إلى قبيلة عوف بن مرة الضاربة في شمال الحجاز ، أو في الشمال الغربي من نجد ، يتضح من ناحية أخرى ما طرأ على الغساسنة من وهن وعجز على عهد النعان الذي حكم في العقد الأول من القرن السابع الميلادي . فكان محاطً بأعداء أقوياء ناصبوه العداء ، ونازعوه السلطان . ولذا على حين نجح في القضاء بأعداء أقوياء ناصبوه العداء ، ونازعوه السلطان . ولذا على حين نجح في القضاء على بعضهم مثل قبيلة أسد الضاربة شمالي مكة ، اكتفى بتهديد قبيلة فزارة التي ينسب إليها النابغة ، وفشل في غزوة الأراضي التابعة لبني عذرة الذين كانوا يقطنون وادى القرى الواقع شمالي مكة .)

ويعزى فشل الغساسنة في كبح جماح القبائل العربية إلى أمهم كانوا يفاضلون في جبهة أخرى ، وهي مهاجمة أراضي الدولة البيز نطية نفسها حماً في الأخذ بالثأر والانتقام لما نالهم من هوان بالقبض على زعمائهم . وكانت إغاراتهم موجهة إلى من اكز الحاميات البيزنطية بالشام ، ونجحوا نجاحاً مؤقتاً في القاء الذعن في تلك الحاميات ، منها حامية بصرى التي تعتبر أعظم س كز حربي في الشام بعد دمشق ، وبجحوا فضلا عن ذلك في الاستيلاء على كثير من ذخائرها . على أن هذه السياسة باءت أخيراً بالفشل وأجهدت الفساسنة ومكنت البيزنطيين من القضاء عليهم في النهاية . ذلك أن الأمبراطورية البيزنطية لم تمكن الغساسنة ، رغم استخدامهم في الحروب الفارسية وعطفها عليهم إبان أوجهم ، من السيطرة على المراكز الحربية التي أقامت بها القوات البيزنطية . فلا توجد أية إشارة إلى سيطرة الغساسنة على أي مكان محصن أو مدينة اتخذها الجيش البيزنطي من كزاً له داخل نطاق أراضيهم أي مكان محصن أو مدينة اتخذها الجيش البيزنطي من كزاً له داخل نطاق أراضيهم أي مكان محصن أو مدينة اتخذها الجيش البيزنطي من كراً له داخل نطاق أراضيهم أي مكان محصن أو مدينة اتخذها الجيش البيزنطي من كراً له داخل نطاق أراضيهم أي مكان محصن أو مدينة اتخذها الجيش البيزنطي من كراً له داخل نطاق أراضيهم أي مكان محصن أو مدينة اتخذها الجيش البيزنطي من كراً له داخل نطاق أراضيهم أي مكان محصن أو مدينة اتخذها الجيش البيزنطي من كراً له داخل نطاق أراضيهم أي مكان محصن أو مدينة اتخذها الجيش البيزنطي من السيطرة المحتوية ا

<sup>(</sup>١) نلدكة ، أمراء غسان . ص ٣٨ ، ٣٩

مثل دمشق و بمرى وتدم التي أعاد تحصيبها الأمبراطور حستنيان (١).

ويلاحظ بموت النعان الغساني إنقسام الرعايا التابعين لهم إلى خمس عشرة فرقة ، لـكل واحدة منها رئيس خاص ، ويحتمل أن هذه الفرق كانت خمس عشرة قبيلة ورؤساؤهم الشيوخ القدامي الذين تقلص جانب كبير من نفوذهم زمن الحارث والمنذر (٢). و إلى جانب ذلك علا ذكر بعض القبائل العربية الأخرى إلى جانب الغساسنة ، إذ أن امتداد إغارات الغساسنة إلى أراضي الحجاز دليل على إحساسهم ميل القبائل العربية هناك إلى الهجرة إلى الشام ورغبتهم في الاستقرار بها . وكان نجاح القبائل التي استطاعت أن تهاجر إلى الشام في تلك الفترة من انهيار سلطان الغساسنة عاملا هيأ المسرح الذي مثل عليه بنو أمية قصة خلافتهم وما حفلت به من أعمال وآيات . إذ قمضت هذه القبائل على دفة الأمور بالشام زمن الخلافة الأموية ، وغدت قطب الرحى في سياسة بني أمية .

ومن أشهر هذه القبائل العربية التي استقرت بالشام إذ ذاك قبيلة بني كلب، إذ نزل أفرادها زمن الجاهلية بدومة الجندل وتبوك وأطراف الشام ووادى القرى. وكانوا في تلك الفترة مثالا للحياة العربية التي من بها كل عربي، إذ كان بعضهم بدوا والبعض الآخر حضراً. وسيطرت هذه القبيلة على الينابيع والواحات في شرق حوران وجنوبها ولاسيا في دومة الجندل. وفضلا عن ذلك أقام بعض أفراد قبيلة كلب حول سلامية وتدمر على الطريق التجارى الهام إلى الشام (من الأمويين، وأصبحت العمود الفقرى لسياسة خلفاء بني أمية ولا سيا زمن معاوية مؤسس الدولة الأموية.

Encyc. of. !slam ( artkalb B. wabar )

<sup>(</sup>١) نلدكة ، نفس المرجع ، ص ١٦ ، ١٧ ، ٣١ ، ٥١ .

<sup>(</sup>٢) نلدكة ، نفس المرجع ، ص ٣٣ ، ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندي ، صبح الأعشى ، ج ١ ، ص ٣١٦ .

واستقرت قبائل أخرى بالشام إلى جانب قبيلة كلب في نهاية القرن السادس وأوائل القرن السابع الميلادي . وكان بعضها بمن حارب الغساسنة ، وأفلح في الإقامة بالشام حيث طاب لها المقام . ومن الصعب تحديد الجهات التي نزلت بها كل قبيله ، إذ تداخلت أراضي القبائل مع بعضها بعضاً . وكل ما يمكن أن يذكر في هذا الصدد هو المكان الذي استوطنت به الغالبية الكبرى من أفراد القبيلة . في هذا الصدد هو المكان الذي استقرت في بادية الساوة ولم يخالطها هناك أية فين ذلك أن معظم مساكن كاب استقرت في بادية الساوة ولم يخالطها هناك أية بطون لقبائل أخرى . وهمكذا استقرت القبائل العربية في نواحي متفرقة من بطون لقبائل أخرى . وهمكذا استقرت القبائل العربية في نواحي متفرقة من بين الرملة ومصر ، وإن كان بعضها قد نزل حوران . وأقامت جذام بين مدين وتبوك على حين نزل فحذ منها فيا يلي طبرية من أرض الأردن (۱) .

ونالت هذه القبائل بدورها قسطاً من الحضارة البيزنطية ، كما عرفت الديانة المسيحية ودانت بها قبل ظهور الإسلام . ويرجع ذلك إلى الرهبان والنساك الذين أقاموا لهم خلوات في صحراء الشام منذ القرن الرابع الميلادي . وأصبحت هذه القبائل مسيحية العقيدة في القرن السادس الميلادي ، وقامت بدور أشبه عاقام به الغساسنة من قبل . إذ غدت عاملا هاما في إيصال المسيحية وتعاليمها إلى بلاد الحجاز قبل ظهور الإسلام ، كما كانت حلقة الاتصال التي حافظت إلى بلاد الحجاز قبل ظهور الإسلام ، كما كانت حلقة الاتصال التي حافظت

<sup>(</sup>١) القلقشندي ، المرجع السابق ، اص ٣٢٣ ؟

الهمداني ، صفة جزيرة العرب ، ص ١٢٩ :

وروى الهمدانى ( فى ص ٢٠٦ ) شيئاً من شعر أحد القدامى ، يتضح منه الجهات التي استقرت بها فروع من القبائل العربية زمن الجاهلية .

فصاروا بأرض ذات مبدى ومحضر كرام المساعى قد حووا أرض قيصر بعيداً فأمست في بلاد الصنوبر إلى الحرة الرجلاء من أرض تدمر

وقد فارقت منه ملوك بلادها وغسان حى عزهم فى سيوفهم وقد نزلت منه قضاعة منزلا وكلب لها ما بين رمالة عالج

على أواصر الروابط بين هذه البلاد و إقليم الشام (١).

والمقصود من ذكر هذا المظهر الحضارى هو الإشارة إلى الدور الذى قام به أولئك العرب الذين استقروا فى الشام من إيجاد ضرب من الصلة بين سكان بلاد العرب ولا سيما الحجاز و بين البير نطيين . وهذا الدور مهد السبيل فيما بعد لبنى أمية أن ينعموا بتراث القبائل العربية التى استوطنت الشام زمن الجاهلية . إذ كان ميدان النشاط الذى دعمت فيه هذه القبائل أقدامها هو الميدان التجارى وحرصها على التمتع بخيراته . فكانت القبائل العربية بالشام خير وسيط ساعد على انتظام طرق القوافل التى كانت تصل إلى الشام من بلاد العرب محملة بالمتاجر الشرقية ، واتصلت في هذا الميدان التجارى بأبناء البيت الأموى ، الذين بالمتاجر الشرقية ، واتصلت في هذا الميدان التجارى بأبناء البيت الأموى ، الذين سيطروا على تجارة الحجاز ، وترددوا على إقليمهم .

واستطاع بنو أمية أن يدعموا علاقاتهم مع القبائل العربية بالشام . فأدركوا مقوماتها وطرق كسب ودها وصداقتها ، ثم لجأوا أخيرا إلى رحابها بإقليم الشام ، واتخذوه عضدا ونصيرا حين رأوا فرصتهم قد سنحت لتأسيس خلافة لهم بعد أن سطعت شمس الإسلام في حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقى ، و بددت سلطة البيزنطيين الجاثمة على إقليم الشام .

<sup>(1)</sup> O'leary, op cit, 163. Bury, op cit, 65. Encyc. of Islam (Art al - sham).

## 

استطاعت القبائل العربية التي استقرت في إقليم الشام أن تسيطر على النشاط التجارى الذي كان الحوك وراء الأطاع التي جاشت بها نفوس الفرس والبير نطيين. فبينا جهدت فارس مراراً في الاستيلاء على إقليم الشام وتفانت الإمبراطورية البير نطية في الاحتفاظ بهذا الإقليم في دائرة نفوذها ، خطت القبائل العربية الضاربة في صحراء الشام شوطاً بعيداً في تقلد أعنة التجارة ، عصب الحياة في القسم الشرق من البحر الأميص المتوسط. ذلك أن دور هذه القبائل في الصراع الحربي بين الفرس والبير نطيين ، الذي دونته حوليات الفريقين ، يعتبر ثانوياً في تاريخ حياتها ونشاطها إذا قيس بما بذلته من جهود في حركة التبادل التجارى بين الشرق والغرب.

فالقبائل العربية التي نزلت بالشام أقامت في بقاع تنتهى عندها طرق القوافل الآتية من بلاد اليمن ، وتسيطر على المحطات التجارية التي تنقل منها المقاجر الشرقية إلى البحر الأبيض المتوسط . وكان الطريق التجاري من اليمن إلى الشام أهم الشرايين التي حملت منتجات الشرق إلى الغرب منذ أقدم العصور ؛ وكان له مجريان ، أحدها بحري يتجه إلى أيلة (العقبة) ، والآخر يبدأ من موزع أوصفعاء في بلاد اليمن ، ثم يسير شمالا مخترقاً الحجاز وماراً بمكة التي كانت إذ ذاك محطة تجارية على هذا الطريق ، ثم ينتهى عند العلا (ديدان) وهي إحدى الحطات بالتجارية على حدود مملكة الأنباط . وظل اليمنيون حتى القرن الأول الميلادي ينقلون متاجرهم بأنفسهم إلى شمال بلاد العرب (الهورة) ، إذا وصلت سفنهم بحراً إلى ينقلون متاجرهم بأنفسهم إلى شمال بلاد العرب (الهورة) ، إذا وصلت سفنهم بحراً إلى

<sup>(</sup>۱) فردریك بیك ، تاریخ شرق الأردن وقبائلها ، ص ۲۷ ، ۲۸ ؛ O' Leary, op cit, 162.

أيلة ، وقوافلهم براً إلى ديدان وأحياناً تيمية التي غدت نهاية طريق القوافل المار بالحجاز . ثم تولى الأنباط بعد ذلك أمر نقل المتاجر من هذه المحطات إلى بصرى وتدم ودمشق (١) .

وظل هذا الطريق التجارى حكراً على المالك التى ظهرت بجنوب بلاد العرب حتى امتدت أطاع الرومان إلى نزع السيادة التجارية من أيدى عرب الجنوب. وتجلى حرص الرومان على تنفيذ سياستهم التجارية في حملة جابوس جالوس ( ٢٥ ق . م ) ، التى فشلت في عهد دولة حمير الأولى ، وعجزت عن إخضاع عرب المين . ولكن نشطت السفن الرومانية رغمًا عن الهزيمة السالفة في مزاحة سفن عرب الجنوب في الطريق التجارى البحرى بسبب اكتشافهم الرياح الموسمية واستغلالهم لها (٢٠) وكان لهذه المنافسة البحرية أثرها في نشاط عرب الجنوب، إذ حولوا جهودهم إلى الطريق البرى المار بالحجاز بعد أن قل نشاطهم البحرى . وظل الأمر قاصراً على ذلك حتى العصر الحيرى الثاني . إذ حدث تغيير جوهرى في الطريق البرى قوامه ظهور سادة جدد ، هم عرب الحجاز . فقد ألقت إليهم عربات الأحداث إذ ذاك زمام التجارة الشرقية ، التى سيطر عليها المينيون مدى طويلا .

ويعزى السبب في هذا الانقلاب إلى سياسة الامبراطورية الميزنطية إزاء جنوب بلاد العرب وامتداد أطاعها التجارية إلى هذه البقعة الحيوية، إذ كان قيام الأسرة الساسانية بفارس واحتكارها للطرق التجارية الأسيوية المؤدية إلى القسطنطينية عاملا دفع البيزنطيين على إحياء سياسة روما الخاصة بالسيطرة على طريق البحر الأحمر التجارى، البعيد عن خطر الفرس. ولكن الظروف قد

<sup>.</sup> O' Leary, op cit, 103, 104. (1)

<sup>(</sup>٢) العدوى ، الامبراطورية البيزنطية ، ص ٥ ، حاشية ١ ؟ ص ٢١

تبدلت حينئذ ()، ولم تسفر جهود الإمبراطورية البيرنطية عن شيء غير التهيد والنم كين لعرب الحجاز من السيطرة على طريق القوافل البرى المؤدى إلى الشام . ذلك أن سياسة الإمبراطور چستنيان فى الاعتماد على الحبشة فى السيطرة على تجارة اليمن عجلت بزوال عظمة الحميريين . إذ خضعوا للأحباش (٢) وانكمشوا فى بلادهم تاركين لعرب الحجاز مهمة نقل المتاجر إلى بلاد الشام . ولم يلبث عرب الحجاز أن انفردوا بنقل المتاجر لأن الأحباش عجزوا عن إعادة الحياة إلى الطريق البحرى ، فلم تستطع سفنهم مناهضة السفن الفارسية فى الحيط الهندى ، حيث البحرى ، فلم تستطع سفنهم مناهضة السفن الفارسية فى الحيط الهندى ، حيث تجمعت حاصلات الشرق فى جزيرة سيلان .

وهكذا أضحى الطريق البرى بين اليمن والشام المسلك الحيوى منذ مطالع القرن السادس الميلادى ، وحكراً على عرب الحجاز وحده ، وكان وصول عرب الحجاز لهذه المحكانة منذ القرن السادس الميلادى حدثاً شجعت العوامل الطبيعية عليه . إذ غدا وصول المتاجر آمنة إلى الشام رهناً بكسب صداقة عرب الحجاز بعد أن زالت هيمة عرب الجنوب وفقدوا استقلالهم السياسي . فالبدوى معروف منذ أقدم العصور بالإقدام والشجاعة وحبه للنضال إذا دعا داعى الجهاد ، أو حدث ما يكرهه على أداء عمل لا يرغب فيه ، ولكن إذا كسب أحد صداقته وأخذ منه المواثيق على أداء عمل لا يرغب فيه ، ولكن إذا كسب أحد صداقته وأخذ منه المواثيق على أداء عمل أوفى بما عاهد عليه ولو ضحى في ذلك بالمال والنفس (٢).

وانعكست صورة هذه الصفات التي تحلى بها البدوى في النشاط التجارى عبر طريق قوافل الحجاز ، إذ كان اعتزاز العربي بكرامته وشجاعته حافزاً أدى إلى ضرورة نيل موافقته وأخذ وعده قبل أن تجتاز أية قافلة الأرض التي تسيطر

Vasiliev, Histoire de L'Empire Byzantin I, 214, 215 (1)

<sup>(</sup>٢) العدوى ، الامبراطورية البيزنطية ، ص ١١ .

O'Leary, op cit, 149 (\*)

عليها قبيلته . فقد اعتبر البدوى هذه الأرض ملكه المقدس الذي يجب أن يزود عنه و يحميه بأى ثمن ، وكانت موافقة البدوى تتم نظير دفع مبلغ معين من المال أو مقابل أى شيء آخر يرتضيه الطرفان . ولكن النشاط التجارى حفز عرب الحجاز على أن يخطوا خطوة إلى الأمام أوسع من مجرد المحافظة على سلامة القوافل أثناء اجتيازها لبلادهم ، إذ رأوا من مصلحتهم أن يساهموا في نقل هذه المتاجر و يعدوا أنفسهم لأداء هذه المهمة (1) . ولذا عندما تغيرت الأحوال في جنوب بلاد العرب غدوا وسطاء في نقل المتاجر ، وحين خلا لهم الجو تماماً بعد انهيار مجد دولة حير قبضوا على ناصية التجارة نفسها . ورضى جيرانهم المحيطون بهم في الجنوب والشمال أن يكلوا إليهم مهمة نقل المتاجر لدرايتهم بمسالك الصحراء ودروبها ، ولجدارتهم على تدبير شئون القوافل أثناء ترحالها في البيئة الصحراء ودروبها ، ولجدارتهم على تدبير شئون القوافل أثناء ترحالها في البيئة الصحراء ية ولهم وله على تدبير شئون القوافل أثناء ترحالها في البيئة

وهكذا ألتي زمام التجارة الشرقية في أيدى عرب الحجاز عامة . ولكن النشاط التجارى تركز بصفة خاصة في أيدى أولئك العرب الذبن استقروا بمكة ، التي ارتفعت مكانتها من مجرد محطة على طريق القوافل القديم إلى مركز تجارى هام (٣) . فاشتغلت جماعات من سكان مكة بنقل المتاجر جنو با إلى اليمن ، وأخرى بالذهاب شمالا إلى الشام . على أن الغالبية العظمى منهم كرست جهودها في نقل المتاجر إلى الشام ، إذ ظل الأحب اش واليمنيون يسهمون بنصيب في نقل المتاجر من جنوب بلاد العرب إلى مكة . أما الطريق من مكة شمالا إلى بلاد العرب إلى مكة . أما الطريق من مكة شمالا إلى بلاد الشام فغدا حكرا على أهل مكة وحدهم ، ووفد إليهم وكلاء من قبل الامبراطورية

O'Leary, op cit, 180

<sup>(1)</sup> 

O'Leary, op cit, 181

<sup>(</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) وقد ظلت مكة تتحكم في الطرق التجارية الهامة التي تخترق بلاد العرب حيث كانت تقع في ملتقي هذه الطرق جُمِعاً ،

البيزنطية لعقد الصفقات التجارية ، كما استقر بينهم عمالاً من فارس وغيرها من الحبشة (١).

وكان علو شأن مكة سبباً في منح أصحاب النفوذ بها مكانة عالية على سائر عرب الحجاز ، وتمتع بهذا المركز الرفيع دون سائر القبائل قبيلة قريش ، أو أولئك القوم الذين عرفوا باسم قريش البطاح . ويبدو أن هذه القبيلة اشتركت في النشاط التجارى بالحجاز قبل أن تصل إلى مركز الزعامة بمكة ، وأن رؤساءها الذين لموا شملها أدركوا أهمية تجارة مكة مع بلاد الشام . فيذكر أن قصى ، الجد الذي ينسب إليه اتحاد بطون قريش الضاربة حول مكة في منتصف القرن الخامس الميلادى ، قضى أيام نشأته الأولى بين إخوته لأمه من بنى عذرة النازلين على حدود الشام . ذلك أن أباه كلاب بن مرة القرشي توفي تاركا لأمه فاطمة ولدان ، زهرة وزيد . وكان زيد طفلا عندما مات أبوه ، فتزوجت أمه رجلا من قضاعة ، أخذها معه إلى بلاده من أرض بنى عذرة بأطراف الشام . فاحتملت فاطمة إبنها زيدا معها لصغره ونشأ بعيداً عن وطنه مكة مما دعا إلى قسميته قصى ( تصغير قصى ) (٢) .

ولما بلغ قصى مبلغ الرجولة وقع بينه و بين شخص من قضاعة شي من الجفاء، دفع القضاعى إلى تعيير قصى بالغربة، قائلا له ألا تلحق بقومك! ؛ فلما عرف أصل موطنه الحقيق بمكة خرج في الأشهر الحرم إليها مع حاج قضاعة، وأقام هناك جاهداً على إعادة مجد قريش. إذ عز على قصى أن يرى خزاعة سادة بنى قومه القرشيين (٣)، وناصب خزاعة العداء حتى تمكن من إقصائها عن مكة

O'Leary, op cit, 183

<sup>(</sup>٢) الطبرى ، تاريخ الرسل والملوك ، ج ٢ ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) فى القرن الثانى الميلادى هاجرت عدة قبائل من اليمن موطنها ، واستقرت إحدى قبائلها وهى خزاعة فى مكة ، وسيطرت فى القرن الثالث الميلادى على كافة السلطات بها ولم تترك لقريش سكان مكة الأصلين إلا المناصب القليلة الأهمية مما آلم قصي فيما بعد .

( فى القرن الخامس لليلادى ) وولى أمر البيت الحرام ، وجمع قبائل قريش التى كان بعضها مقيا فى الشعاب ورؤوس جبال مكة ، وقسم منازلهم بينهم مما أكسبه لقب المجمع (1).

و بعد وفاة قصى سنة ١٨٠ م آلت السلطات التي تمتع بها في مكة إلى أبنائه وأحفاده من بعده ، ولكن كان المشتغلون من هؤلاء الأبناء في التجارة إلى الشام هم أصحاب النفوذ الأعلى والسطوة . وتجلى ذلك حين انقسم أحفاد قصى نتيجة التنافس على رئاسة إدارة مكة إلى معسكرين، أحدها تزعمه بنو عبد الدار والآخر بنو عبد مناف الذين كان أظهرهم عبد شمس . فما أن تداعى الفريقان للسلم حتى تم الاتفاق بينهما على أن تكون الحجابة والندوة واللواء في أيدى بني عبد الدار، على حين آلت السقاية والرفادة إلى عبد شمس بن عبد مناف (٢٠). وكانت سقاية الحاج والرفادة ، وهي الإشراف على جمع الضريبة التي تخصص لإطعام فقراء الحجاج مقيمين أو مسافرين ، من الأمور التي تكسب القائم عليها ذكراً عاليا وتجعله الرئيس الفعلى لمنكة .

وكانت هذه الشئون الخاصة بالحاج تحتاج إلى رجل موسر للقيام عليها ، ولم يستطع عبد شمس أن ينهض بأعبائها افقرة وكثرة أسفاره . فتنازل عما بيده من سلطات إلى أخيه هاشم الذي كان أكثر منه ثراء . وكان هاشم يستمد ثروته من نشاطه التجارى في الشام ، فقد تردد على هذه البلاد كثيرا ، وجلب منها ما تحتاج إليه مكة ، إذ حدث أن أصاب قريش قحط مرة ، فرحل هاشم إلى فلسطين واشترى منها دقيقا وعاد به إلى مكة ، ثم أمر به أن يخبز ونحر الجذور لقومه وأطعمهم ، وسمى من هذه الحادثة هاشما ، حيث كان يدعى من قبل عمرو (٣).

<sup>(</sup>١) الطبرى ، نفس المرجم ، ص ١٨١ ، ١٨٢ ؟

Sir William Muir, The Life of Mohammad, 59.

<sup>(</sup>٢) مجمد مبروك نافع ، عصر ما قبل الاسلام ، ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الطبري ، نفس المرجع ، ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ١٨٠ ؟

المقريزي ، النزاع والتخاصم بن بني أمية وبني هاشم ، ص ٨ .

ويعتبر هاشم المؤسس الحقيقي لمجد مكة التجارى وواضع أساس نشاط قريش التجارى في بلاد الشام، إذ أعطى هذه التجارة طابعاً منظا وعمل على تنميتها. فينسب إلى هاشم أنه أول من سن لقريش رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام (۱)، ويبدو أن هاشم نظم رحلات قريش وأعطاها هذا المظهر الثنائي عما جعل الروايات تعده مبتكر نظام رحلتي الشتاء والصيف ودعم هاشم هذا النشاط التجارى الجديد على أسس ثابتة، إذ عقد مع الدول والمالك المجاورة للحجاز معاهدات ومحالفات حتى تضرب قوافل الحجاز في أراضيها وأمنة مطمئنة وتتجر بها في هدوء ونشاط. فعقدهاشم بنفسه معاهدة مع المبرنطيين وأمناء غسان غدا بمقتضاها لقريش حق التجوال في بلاد الشام (۲). وازدهرت حياة مكة التجارية في عهد هاشم، ونعم أهل قريش مجياة رغدة هنية.

ولكن منذ عهد هاشم يمكن تلمس بداية نشاط الأمويين التجارى وحرصهم على استعادة ما سلف من نفوذهم ، الذى تغازل عنه عبد شمس لفقره . وتجلى ذلك عندما تحركت كوامن الغيرة فى نفس أمية بن عبد شمس لما ناله عمه هاشم من مكان رفيع فى مكة ، إذ طمع فى انتزاع الشرف الذى بلغه هاشم بأن يطعم قريشاً كا فعل عمه . فكان هاشم يخرج سنوياً مالا كثيراً ينفقه على إطعام قريش وحجاج مكة كما تجلى حين أصاب مكة القحط . ولكن أمية عجز عن مناهضة هاشم فى هذا المضار و باء بفشل جعله موضع شماتة قريش وسخريتهم مناهضة هاشم فى هذا المضار و باء بفشل جعله موضع شماتة قريش وسخريتهم وعابوه على أفعاله . فغضب أمية ونافر هاشماً على خمسين ناقة سود الحدق تنحر مكة يبين مدى ما أهاج نفوس بنى أمية من سيادة بنى هاشم لهذه المدينة التجارية ورغبتهم فى إبعادهم عن مصدر ثرائهم ونفوذهم . واحتكم هاشم وأمية إلى كاهن وغبتهم فى إبعادهم عن مصدر ثرائهم ونفوذهم . واحتكم هاشم وأمية إلى كاهن

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، نفس المرجع ، ج ۲، ص ۱۸۰ .

<sup>(</sup>۲) الطبري ، نفس المرجع ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ .

من خزاعة أصدر حكمه في صالح هاشم . فأخذ هاشم الإبل ونحرها وأطعم من حضر المنافرة ، وخرج أمية خاسراً إلى بلاد الشام ، وأقام بها عشر سنوات (١).

تعتبر هذه الحادثة ، التى تتخذها الروايات أول مظاهر العداء بين بنى هاشم و بنى أمية ، حجر الزاوية فى سياسة بنى أمية التجارية ، إذ أدركوا ضرورة القبض على أزمة النشاط التجارى إلى الشام للوصول إلى من كز الرئاسة بمكة ، واستعادة ما كان لأبيهم عبد شمس من سلطان . وجاء اتجاه أمية إلى الشام و إقامته بها مدة العشر سنوات رمن أجذب أنظار بنى أمية إلى هذا الاقليم وحثهم على التزود من منابعه الاقتصادية . وجاءت الأحداث تترى بما تهيئ لبنى أمية الاستيلاء على تراث قريش التجارى فى بلاد الشام ، إذ بموت هاشم فى إحدى رحلاته إلى الشام وحوالى سنة ١٠٥ م) ودفنه بغزة ، التى حوت بذلك رفات أول قرشى بأرض الشام مكة الشام ، التجارى مع بلاد الشام .

و يرجع السبب في نجاح بنى أمية إلى أن أبناء هاشم كرسوا جهودهم للاشراف على إدارة مكة وتدبير شئونها الدينية أكثر من بذل عنايتهم للنواحى التجارية . ولذا لم يستطيعوا النهوض بأعباء الرئاسة الدينية مع مطالب الرحلات التجارية إلى الشام على نحو ما فعل هاشم . فكان انجاه أبناء هاشم إلى الشام أمراً غير ملموس لا نصرافهم إلى تدبير شئون الحاج والإشراف على البيت الحرام . فاقتنص بنو أمية هذه الظروف وأخذوا مقاليد إعداد الرحلات التجارية والخروج على رأس القوافل إلى الشام ، مسيطرين بذلك على العمود الفقرى الذي ارتكرت عليه حياة مكة والشام التجارية .

واتضح هذا التبدل الجوهري في حياة بني أمية و بني هاشم حين أعيد تنظيم

<sup>(</sup>١) المقريزي ، نفس المرجع السابق ، ص ٨ ، ٩ ، ١٠.

<sup>(</sup>٢) الطبري ، المرجع السابق ، ج٢ ، ص ١٨١ .

الاشراف على مكة الادارية بعد كشف عبد المطلب لبئر زمزم في القرن السادس الميلادي (١) . إذ وزعت الاختصاصات الادارية بين الأعضاء البارزين من أحفاد قصى ، وغدت مناصبهم تنتقل وراثياً إلى أكبر أبنائهم . فاختص بنو هاشم بالشئون الدينية من هده الادارة ، حيث عهد إليهم الاشراف على بئر زمزم وسقاية الحاج ، ونال بنو أمية اللواء ، الذي يعتبر صاحبه كبير القواد ، والقائم على شئون الركب في الأسفار سواء في القتال أو في الخروج للتجارة . وظل هدا الأمن يتوارثه بنو أمية حتى نهض به في الأيام الأولى من فجر الإسلام أبو سفيان ابن حرب (٢) والد معاوية مؤسس الدولة الأموية . ومن ثم يلاحظ أن بني أمية غدوا نتيجة هذا التعديل الأخير أكثر فروع قريش ثراءاً وأعلاها نفوذاً في القرن السادس الميلادي ، إذ هيا لهم نشاطهم التجاري سبل الاتصال بكثير من البيوت الكبيرة ، فضلا عن أن نجاحهم التجاري وما نالوه من ثراء عوضهم من البيوت الكبيرة ، فضلا عن أن نجاحهم التجاري وما نالوه من ثراء عوضهم عما عجزوا عنه من قبل من الحصول على سيادة مكة ، حتى اعتبر بعض المؤرخين بني أمية قادة مكة وأصحاب الحل والعقد فيها قبل ظهور الاسلام .

وهكذا قبض بنو أمية بفضل زعامتهم التجارية و إشرافهم على إعداد رحلة الصيف على أزمة الأمور في مكة ، وورثوا ثمار الجهودالتي بذلتها الهجرات العربية من قبل في الشام وتأسيسها بعض المالك هناك . و إن نظرة علي تنظيم بني أمية لرحلة الصيف وقوافلها تبين التيارات التي أدرك الأمويون فيما بعد أهميتها ، وكيف حولوا مجراها إلى خدمة مآربهم في الشام حين سنحت لهم الفرص بهد قيام الفتوحات الإسلامية .

<sup>(</sup>۱) اجتاز تاریخ بئر زمزم أدوارا متباینة ، فقد کان یسکن إلی جوار مکاقبل أن ینبع الماء فی زمزم الجراهمة ، الذین احتفظوا بسدانة البیت العتیق بعد ضعف بنی إسماعیل و أشر فوا علی شئون بئر زمزم كذك . ولكن جرها بغت بمه وضعف أمرهم مما جعل خزاعة تنجح فی التغلب علیهم . ولكن قبل أن يبرح آخر ملك جرهمی مكه رمی فی بئر زمزم تحفه و ذخائره ثم طم البئر ، وظل حال البئر علی ذلك حتی أكتشفه عبد المطلب .

<sup>(</sup>٢) مبروك نافع ، المرجم السابق ، ص ١٧٥ ، ١٧٦ .

كانت دار الندوة بمكة (١) طبقاً للنظام القبلى تغص بعلية القوم ، ينعقد جمعهم على هيئة مجلس حين يأتى ميعاد خروج قافلة من مكة قاصدة الشام . وكانت إدارة دفة المجلس وتدبير شئون الأعمال التجارية التى تتناولها مناقشاته خاضعة لما يشير به بنو أمية . فقد اشتهروا بالخبرة الواسعة في ميدان المال ، فضلا عن أن اختصاص النظر في مثل هذه الأمور التجاريه منوط بهم حسب تقسيم شئون مكة الادارية . وكان يعهد إلى كبيرهم قيادة القافلة و إعدادها ، لما يعلقه أهالى مكة من آمال على ضروره نجاح القافلة وجلال مطالبها . إذ كان كل فرد في مكة أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع الميلادي يساهم بنصيب معين في تكاليف إعداد القافلة .

واشترك في إعداد القافلة الغنى والفقير ولا سيا النساء بصفة خاصة . فياة أهالى مكة ، الغنى منهم والفقير، متوقفة على القوافل التجارية الذاهبة إلى الشام ومدى ما تدره عليهم من أرباح . إذ تطلعت الأسر الغنية إلى زيادة ثرائها في هذه المشاريع التجارية الرائبجة والإعلاء من شأنها بين البيوت التجارية الكبرى ، على حين رأت الأسر الفقيرة في استفلال أموالها الضئيلة في هذا الميدان سبيلا يعاونهم على قضاء مطالب الحياة ، والحصول على مورد خارجي يمكنهم من النهوض بأعبائها . فكل فرد منهم كان يقتصد من دينار إلى دينارين أوكل ما يستطيع أن يدخره من مال ليساهم في إعداد القافلة (٢).

كذلك اشتركت النساء في مكة في إعداد القوافل ، إذ رأت الكثيرات

<sup>(</sup>۱) يقترن إسم دار الندوة دائما بمكه ، وهي المسكان الذي اجتمع فيه سادة المدينة ليدرسوا شئون مدينتهم . وكانت دار الندوة في الأصل البيت الذي بناه قصي مسكنا له سنة ٤٤٠م بالقرب من الناحية الجنوبية الغربية للسكعبه . وعرف هذا البيت باسم دار الندوة لأن قريش دأبت على الاجتماع به لمناقشة مسائلها العامة ، وكان يحضر هذه الاجتماعات الفرد الذي لا يقل سنه عن أربعين سنة . وكان قصى يسلم في هذه الدار اللواء أو العلم لقائد الحملات الحربية ، وقد آلت إمتيازات قصى إلى أولاده وأحفاده من بعده ،

<sup>(2)</sup> Grant, op cit, 189.187.

منهن ، ولا سيا من كبار البيوتات المكية ، طريقاً لتنمية مواردهن والعيش في حياة رغده هانئة . ومن أمثلة هؤلاء خديجة التي تزوجها الرسول الكريم ، والذي أشرف على إدارة أموالها واستمارها عن طريق هذه القوافل التي اتجهت إلى الشام . على أن نساء البيت الأموى كن أكثر النساء نشاطاً في هذا الميدان التجارى . فكانت أم أبى جهل تتاجر في العطور ، وهند زُوجة أبى سفيان تبيع متاجرها بين بني كلب في الشام (١) .

وكان العب الأكبر في إعداد القافلة وتمويلها ، رغماً عن هذه المساهات السابقة الذكر ، يقع على كاهل بنى أمية وحدهم . فهم يجمهون الأموال من كل راغب في التجارة ، ثم يزودون القافلة بما تحتاجه إلى جانب هذه المساهات من مال ، وكان ذلك هو القسط الأوفر غالباً . فمن ذلك أن المال الذي طلب لإعداد القافلة التي أدت إلى غزوة بدر بلغ مقدار ٠٠٠ ر ٥٠ ديماز ، قدم بنو أمية أغلبيته الكبرى . فدفعت جماعة أبو أحيحة وحدها من عائلة سعيد بن العاص الأموى، مملغ ٠٠٠ ر ٣٠ ديمار ، إذ كانوا عبارة عن نقابة تجارية تستغل رأس مالها في هذا النشاط . وفضلا عن ذلك ساهمت بهوت بني أمية الأخرى بمبلغ ٥٠٠ ر ١٠ ديمنار ، وبعبارة أخرى أمد بنو أمية قافلة بدر بأر بعة أخماس المبلغ الذي طلب لإعدادها . وهذه القافلة أطلق عليها اللطيمة ، وذلك إسم يقصد به غالباً القافلة التي تحمل وهذه القافلة أطلق عليها اللطيمة ، وذلك إسم يقصد به غالباً القافلة التي تحمل العطور (٢) ، وهي أهم المتاجر الشرقية التي تنقل إلى الشام .

وهذه القافلة التي تعتبر نموذجا لغيرها من القوافل الذاهبة إلى الشام تبين مدى ما بذله الأمو يون من مال في الميدان التجارى ، وأنها توحى بضرورة وضع القافلة تحت إشراف شخصية لها خطرها حتى لا تصاب بسوء يعد كارثة تصيب

<sup>(</sup>I) O'Leary, op cit 183; Encyc of Islam ( art Mecca) .

<sup>(2)</sup> Grant, op cit. 126. Encyc. of Islam (art Mecca)

كل فرد في مكة جميعها ، غنياً كان أو فقيراً . وكانت مهمة اختيار الرئيس أمراً لا يقل خطراً عن إعداد الرحلة نفسها ، إذ على شخصيته وهيبته وحدها تتوقف سلامة الرحلة . فكان لا بد أن يختار من ذوى المكانة العالية والحسب العريق ، إذ يعتبر هو وأقار بة مسئولين عن تعويض المشتركين في إعداد القافلة عن أية خسارة تلحق بتجارتها (1) . ولذاً كان إسناد هذه القافلة إلى أبي سفيان يوحى بما تمتع به هذا الرجل من مكانة وهيبه في مكة ، فضلا عن وظيفته الرسمية في الحروج على رأس أشباه هذه القوافل الهامة .

وهكذا كان قيام أموى على رأس القوافل التجارية أس الا تتطلبه الشئون التجارية فحسب، وإيما ضرورة تقتضيها سلامة الرحلة والاطمئنان على تكليل نشاطها بالنجاح. وهذا الأس السالف يحمل معنى السلطات الواسعة التى خولت لبنى أمية، إذ كان رئيس الرحلة يخرج على رأس قافلة هائلة تحتاج إلى يد حازمة وسلطان مطلق. فبلغ عدد الجمال التى خرجت فى قافلة بدر ٢٥٠٠ بعير فضلا عن عدد كبير من الحراس بلغ حوالى ٢٠٠٠ رجل بين دليل وخفير (٢). وقد منح رئيس الرحلة كافة السلطات التى تخوله الاتفاق مع من يشاء لإحاطة قافلته أثناء الطريق بالأمن والهدوء. فكان يدخل فى مفاوضات مع قبائل البدو التى تجتاز قافلته أرضها، ويأخذ منهم حراس للمحافظة على القافلة عند اجتيازها أى منطقة مخوفة. وإذا اقتربت القافلة من إحدى المدن يعمل على الاتفاق مع السلطات بها على إرسال حامية من الجند تدفع عن القافلة غائلة العدوان (٣).

و إلى جانب هذه الامتيازات الواسعة التي تمتع بها بنو أمية لتوليهم رئاسة القوافل إكتسبوا بفضل التجارة مراناً علي الإستعداد للنوازل والعمل على تفاديها

<sup>(1)</sup> Grant, op cit. 128,129

<sup>(2)</sup> Grant, op cit 127, 128

<sup>(3)</sup> Ibid, 128

قبل وقوعها . فتعلموا في رحلات الصيف تكريس جهودهم للمحافظة على سلامة متاعهم أولا وقبل كل شيئ ، والاحتيال على تحقيق أهدافهم مهما كلفهم من وسائل . فكان رئيس القافلة إذا ما دهمه خطر يبعث نذيرا له هيئة مفزعة يستنفر الناس للدفاع ، ولكن النجاح في هذا الأمر يتوقف على حيطة الرئيس و بعد نظره .

وتجلى ذلك حين عاد أبو سفيان بقافلته من الشام إلى مكة . إذ عندما اقترب من الحجاز أخذ يتجسس الأخبار و يسأل من لقى من الركبان عن أحوال الطريق، وحين علم أن الرسول خرج للثأر لنفسه وللمهاجرين من عير قريش القادمة من الشام استأجر شخصاً يدعى ضمضم بن عمر الغفارى و بعثه إلى مكة ليستنفر أهلها للدفاع عن ثروتهم وكيان حياتهم (1). وكان هذا النذير يمنح مبلغاً كبيراً نظير تأدية مهمته ، إذ أعطى أبو سفيان ضمضم مقدار عشرين ديناراً ، ولكن هذا القدر يعد قليلا إلى جانب الأرباح الهائلة التي تدرها تجارة القوافل ومايترتب على مجاحه من إنقاذ أموالهم .

وكان خروج القافلة إلى الشام يعتبر يوماً عاماً عند جميع أهل مكة ، إذ يخرجون جميعاً لتوديعها معلقين الآمال على تأديتها تجارتها في أمن وسلام (٢). واتبع بنو أمية في قيادتهم لهذه الرحلات الطريق التجاري القديم ، إذ بعد اجتياز بلاد الحجاز يؤدي الطريق إلى الأراضي البيزنطية عند أيلة (العقبة) التي ضمها الرومان إليهم سنة ١٠٥ م ، وعند هذه المدينة يبدأ طريق تراجان الذي يمتد بين البحر الأحمر وفلسطين وينتهلي عند غزة . فكانت القوافل تتابع سيرها من أيله إلى غزة وأحياناً يذهب فرع آخر منها إلى بصرى ، التي كانت عاصمة الولاية العربية بالشام (٢) وسوقاً كبيراً وفدت إليه القوافل التجارية قبل الإسلام .

<sup>(</sup>١) الطبري ، المرجع السابق ، ج ٢ ص ٢٧٠.

Encyc. of, Islam, (art Mecca) (Y)

O'Leary, op cit, 186, 187 (٣)

وتمتع قادة قوافل قريش من بنى أمية بشهرة عالية في ميدان التجارة هيأت لهم جنى ثمار الامتيازات التي حصل عليها هاشم من البيزنظيين والغساسةة . فكانت القوافل تجدكل معونة من السلطات البيزنطية عند دخولها أيلة ، وكانت مقر الفيلق العاشر الذي احتل جزء منه جزيرة «جوتابا» لإكال حركة الرقابة على أية تجارة قد تأتى بحراً . فني أيلة كان التجار الأمويون يحرصون على الحصول على الدينار البيزنطي لتصريف شئونهم التجسارية ، على حين لقوا كل ترحيب في المدن الأخرى التي سادها نفوذ الغساسنة (۱۱) . وكانت أهم السلع التي تحرص قوافل مكة على الحصول عليها من الشام هي المنسوجات القطنية والحريرية والأقشة المصبغة ذات اللون الأرجواني ، على حين تجلب من بصرى الأسلحة والحبوب والزيت ، وهذه كلها أشياء تهافت البدو على الحصول عليها (۱).

واشتهر بقيادة قوافل قريش إبن جعدان وأبو أحيحه وأبوسفيان ، وغالبيتهم من البيت الأموى . وقد ذاعت شهرتهم ليس بين بنى جلدتهم فحسب ، وإنما حظوا بالمكانة العليا كذلك بين السلطات البيزنطية . فكانت الدولة البيزنطية تعمل كل ما وسعها من جهد لإعلاء شأن أمثال هؤلاء القادة العظام ؛ وربما قلدت السياسة الرومانية القديمة في إقامة تماثيل لهم تخليداً لذكراهم ولما أبدوة من ضروب الشجاعة والمهارة الفائقة (٣) . ولذا يحتمل أن أبناء البيت الأموى تمتعوا بمركز رفيع بين السلطات البيزنطية في الشام ، حيث غدوا أساة الشريان التجارى البرى وسادته الذين بعثوا فيه دم الحيلة نابضاً بعد أن هبط نشاط النقل البحرى عبر البحر الأحمر .

ولا مراء في أن علو شأن بني أمية عند حكام الشام البيزنطي أوقفهم على

<sup>(1)</sup> Lammens, op cit, 310 312, 313

<sup>(2)</sup> Encyc. of Islam (art Mecca)

<sup>(3)</sup> O'Leary, op cit, 184: Lammens, op cit, 313

أمثل الطرق لا كتساب عطفهم والعمل على نيل رعايتهم ، ثما يقتضى دراية وعلما بالشخصيات ذات الحظوة لدى أولئك الحكام ، واتخاذهم وسطاء لديهم . وهذا من خلق التاجر الذي يتخذ من توثيق الصلات بين الناس ، ومعرفة طبائعهم وإرضاء نزواتها شعاراً للمحافظة على متاجره وترويها بينهم . «فإن كان جريئاً على الخصومة . . . مقداماً على الحكام كان ذلك أقرب إلى النصفة . . . و إلا فلا بدله من جاه يدرع به يوقع له الهيبة عند الباعة و يحمل الحكمام على إنصافه من معامليه (۱) » . هذا إلى أن التاجر يشتهر بعين الفاحص الخبير التي تمكنه من معرفة أحوال البلاد التي يحط فيهار حاله ، وضروب السلع التي تحتاجها ، والتطورات التي تطرأ على أذواق أهاليها . كل ذلك بما يضمن له تصريف متاجره في أمن وسلام . ومن ثم كانت رحلة الصيف إلى الشام المدرسة التي تلقن فيها الأمويون دروساً في طريقة خطب ود أهالي الشام ومراناً على إرضاء أذواقهم ، وعرفوا حين سنحت لهم الظروف فيا بعد سبل السيطرة على أزمة هذا الإقليم وهيئة دين سنحت لهم الظروف فيا بعد سبل السيطرة على أزمة هذا الإقليم وهيئة الأشراف به .

وإلى جانب هذه الخبرة الواسعة التي عرفها الأمويون عن أهالى الشام أدركوا كذلك بفضل إشرافهم على القوافل التجارية مصادر السلطة والهيامان في بلاد الحجاز وأيسر السبل لاجتذاب خيرة رجالاته إلى جانبهم. وذلك أن قيامهم على جمع أنصبة المساهمين من أهل الحجاز في القافلة الذاهبة إلى الشام جعلهم يخبرون شتى أصناف الشخصيات ودراسة خلقها وطباعها. فكان وصول القافلة من الشام إلى مكة يوم عيد عند الجميع يخرجون فيه جميعاً لتحية الركب بقرع الطبول ، ويحدوهم الأمل بالربح الوفير (٢) الذي يحمله لهم قادة القافلة من بني أمية.

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٠٣٠

<sup>(2)</sup> Grant. op cit, 130 O'Leary, op cit, 185

وكانت القافلة تدخل مركمة تباعاً أشبه بالجيش وما يحدثه في النفس من رهبة . ثم يقبل الجميع يتزاحمون لأخذ أنصبتهم وأرباحهم من أبي سفيان الذي جلب لهم من الشام الخير العميم ، ويعودون مرحين مفتبطين بما أصابوا من ثراء . على أن أبي سفيان وأهل بيته من الأمو يين يجمعون إلى جانب أرباحهم الخبرة الواسعة عن شخصيات عرب الحجاز ومدى صلابة عودهم . ولذا عند ما حصلوا على ما ادخره لهم الزمن من سلطان عظيم في دمشق بعد فتح الشام وجدوا لديهم قوائم جاهزة بأسماء الأعوان والأنصار الذين تفانوا في نصرة قضيتهم وتحقيق ما جاهرة بأسماء الأعوان والأنصار الذين تفانوا في نصرة قضيتهم

وهكذا استطاع بنو أمية بفضل نشاطهم التجارى ، ومثابرتهم على الخروج في رحلات الصيف إلى الشام أن يكونوا أصحاب المركز الأول في الحجاز ، والقابضين على أزمة حياته الاقتصادية . ومن ناحية أخرى كسب الأمويون مكانة مرموقة في إقليم الشام ، ولا سيما أنهم حرصوا على اقتفاء الأملاك والعقار الذي منحهم هيبة بين السكان . فاشترى أبو سفيان ضيعة في البلقاء (١) بفضل ما أغدقته عليه التجارة من ثراء وافر . ولا شك أن هذه الخطوة التي قام بها أبو سفيان جعلت الأمويين المشتغلين بالتجارة على صلات قوية مع أهل الشام وقر بت الألفة بينهم .

وأصبح الأمويون بذلك قبل ظهور الإسلام مباشرة العمود الفقرى في النشاط التجارى بين الشام والحجاز وأصحاب الكلمة المسموعة في كل ما يتصل بهذا الميدان . وعرف الأمويون بعد ظهور الإسلام كيف ينعمون بالأسس التي وضعها زعماؤهم زمن الجاهلية في إقليم الشام حتى شيدوا عليها صرح دولتهم عاليا .

<sup>(</sup>١) البلاذري ، فتوح البلدان ، ص ١٣٥ .

## قيام البيت الأموى في الشام

يعتبر العقد الأول من القرف السابع الميلادي مشرق ظهور الأمويين على مسرح الأحدات السياسية في بلادالشام ، إذ أدت سياسة البيزنطيين في إضعاف الغساسنة والقبض على سادتهم إلى غروب شمسهم بشكل ملموس واضح ، وتهيئة المسرح لسلطان بني أمية في الشام ، وآية ذلك أن الأباطرة البيزنطيين لم يغضوا الطرف عن الغساسنة بعد تشتيت أمرائهم ونفيهم خارج بلاد الشام ، وتابعوا السياسة التقليدية الخالدة التي تنادي « فرق تسد » . فأخذوا يوقعون الشقاق بين قبائل الغساسنة بعد أن انفرط عقد اتحادهم وسطوتهم ويغرون القبائل العربية الأخرى على التحرش بهم والإجهاز على البقية الباقية من نفوذهم . وكان الأمويون المترددون بقوافلهم التجارية على بلاد الشام يرقبون هذه الأحداث عن كسب المترددون بقوافلهم التجارية على بلاد الشام يرقبون هذه الأحداث عن كسب المتددين على الابتعاد عن تيار المنازعات وقانعين بما يجدونه من رعاية وطمأنينة لدى هذه القبائل جميعاً .

وظل الأمويون على هذا النهج حتى انجهت السلطات البيزنطية إلى الاستهانة الذين بالقبائل العربية الضاربة في شمال الحجازعلى إخماد حركات بعض الغساسةة الذين لم ينكسوا راية العصيان. وكانت وسيلة الإيقاع التي عد إليها البيزنطيون هي إثارة حفيظة هذه القبائل العربية على ما ارتكبه الغساسة نحوهم من عسف في أيام أوجهم. وجاءت الأحداث بما يمهد للبيزنطيين السبيل، إذ اتخذت من ادعائها حق حملية المسيحيين ببلاد العرب تكئة للاقصال بالقبائل العربية في الحجاز، وكان القرشيون في مكة إذ ذاك سادة القبائل العربية وأقواها بسبب زعامتهم وكان القرشيون في مكة إذ ذاك سادة القبائل العربية وأقواها بسبب زعامتهم التجارية التي نالوها بفضل بني أمية ونشاطهم التجاري.

إنجه البيزنطيون إذ ذاك إلى الانصال بقبيلة قريش متزرعين بحالة المسيحيين في الحجاز حيث كان يرأسهم شخص يدعى «أبو الأمير الراهب »(أ) على أن

<sup>(1)</sup> Kammerer, op cit. 345

 $<sup>(\</sup>tau - r)$ 

القرشيين أبوا على البيزنطيين تدخلهم في شئون قبائل الحجاز خشية ترجيح كفة قبيلة على أخرى . فانتدبت قريش أحد سادة البين الأموى ، وأوسعهم تجارة ، وهو عثان بن عفان ، لمفاوضة السلطات البيزنطية وحملها على الحد من نشاطها في الحيجاز ، ومبيناً لها مغبة سياستها ، إذ عليه أن يذكر البيزنطيين بسيادة مكة على سائر القبائل الأخرى وما لها من أهمية كبرى في النشاط التجارى للامبراطورية البيزنطية ، وأن الأفضل هو كسب تأييدها السياسي ، لا شد أزر المسيحيين (١٠ وفهب عثمان بن عفان إلى عمال الحدود البيزنطيين (في إقليم الثغور) المقيمين في بصرى ، وفاوضهم على الأسس السالفة ، وأضاف إليها بيان الدور الذي يمكن أن يلعبه العرب في تعضيد البيزنطيين في حروبهم المستعرة إذ ذاك مع الفرس . فانتهز البيزنطيون هذه السفارة العربية وعملوا على اجتذاب عرب الحجاز إليهم للقضاء على فلول الفساسنة ، فأغدقوا على عثمان بن عفان لقب «فيلارخ» وهو من أرفع الرتب البيزنطية ، ولكن يبدو أنهم راوغوا في تحقيق مطالبه الأساسية وهي الكف عن منازعة قريش سيادتها في الحجاز (٢٠) .

عاد عثمان بن عفان إلى مكة وهو يدرك تماماً أهداف البيزنطيين في إيقاع الفرقة والشقاق والشحفاء بين صفوف العرب، فأبى أن ينفذ مطالب البيزنطيين بتحريض عرب الحجاز ضد الغساسفة ، حيث أدرك أيضاً بثاقب نظره ما عليه الإمبراطورية البيزنطية من ارتباك وما بدت عليه من علامات الأفول في تلك الرقعة من أراضيها المطلة على البحر الأبيض المتوسط الشرقي . وجاءت الأحداث تترى بما يزيل للبيزنطيين من نفوذ في الشام وفي شمال بلاد العرب ، ويحقق ما أدركه عثمان بن عفان ، إذ سرعان ما غن الفرس بلاد الشام (٦١٤/٦١٤م) ، وقوضوا أركان البيزنطيين هناك (٣) . ثم إن هرقل لم يكد ينعم باسترداد الشام وقوضوا أركان البيزنطيين هناك (٣) . ثم إن هرقل لم يكد ينعم باسترداد الشام

<sup>(1)</sup> Kammerer, op cit. 345

<sup>(2)</sup> Ibid, 345.

<sup>(3)</sup> Ibid, 343 346.

و إبعاد الشبح الفارسي عن أراضي دولته المطلة على البحر الأبيض المتوسط الشرقي حتى ظهر نور الاسلام وكتب للعرب الذين ذاقوا من البيزنطيين ألوان التعذيب والتشتيت العزة عليهم ، ثم دفعهم على حمل لواء الإسلام إلى الشام و إزالة نفوذ البيزنطيين نهائياً منه .

وتعتبر سفارة عمان بن عفان دليلا على مطالع نفوذ الأمويين السياسي في إقليم الشام قبل الهجرة بزمن قليل . ثم لم يلبث الأمويون أن حازوا قصب السبق في الميدان السياسي في ذلك الافليم كذلك حين أخذ الرسول الكريم يدعو القبائل العربية الضاربة في شمال الحجاز وجنوب الشام إلى الدخول في دين الإسلام . إذ استعان الرسول في تلك البقاع بعال من بني أمية و بغيرهم ممن عرف بالحظوة عند الأمويين والدخول في دائرة نفوذهم . فكانت سياسة الرسول تهدف إلى استخدام نفوذ الأمويين بين القبائل العربية في جنوب الشام لنشر الدين الاسلامي بينهم ، و إيفاد غيرهم من مشاهير العرب الدائرين في فلكهم على رأس السرايا التي بعثها إلى قبائل الشام .

جعل الرسول الكريم عرو بن سعيد بن الماص بن أمية على تياء وخيبر وتبوك وفدك (1) على البلاد الوثيقة الاتصال بالحدود البيزنطية و بالقبائل المربية الضاربة على تخومها و بعث عرو بن العاص ، صاحب اليد الطولى على معاوية فيا بعد زمن التحكيم (٢) ، إلى أرض عمان بالقرب من الشام ، إذ وجهه الرسول إلى تخوم الشام التي نزلت بها أقوام بلى وعذرة ، حيث تربطه صلة القربي بأولئك العرب هناك . فكانت أم العاص بن وائل امرأة من بلى ، مما حدى بالرسول إلى اختيار عمرو لاستنفار تلك القبائل لمهاجمة الشام اعتماداً على صلة القربي بينه وبين أخوال أبيه في أرض بلى (٣).

<sup>(</sup>١) المقريزي ، المرجع السابق ، ص ٢٢

<sup>(</sup>٢) كان والد عمرو ، وهو العاصبن وائل، من أعز أصدقاء أبي سفيان أيضا والدمعاوية

<sup>(</sup>٣) الطبرى ، نفس المرجع ، ج ٣ ، ص ١٠٤

20/1

وهكذا كانت سياسة الرسول في إطلاق يد هذا النفر من بني أميه وغيرهم من الموالين لهم سياسة صحيحة ، تستند إلى تأليف قلوبهم للاسلام والإفادة من مجهوداتهم في نشره . وتجلى ذلك حين خرج عمرو بن العاص إلى تخوم الشام (۱) إذ عندما بلغ عين ماء في أرض جذام يقال لها السلاسل توقف حتى يسبر غور هذه البقعة ، و بعث إلى رسول الله يطلب منه مدداً . فوجه إليه الرسول أباعبيدة من الجراح على رأس الأمداد ، ثم زود الرسول أبا عبيدة بتعليات صريحة تجعل لعمرو مركز الصدارة على الجند جميعاً . ولما وصل أبو عبيدة إلى معسكر عرو إنضوى تحت لواءه إمتثالا لأم الرسول ، إذ حين خاطب عرو أبا عبيدة قائلا : إنما جئت مدداً لى ، قال أبو عبيدة ، يا عمرو ، إن رسول الله قال لى لا تختلفاً ، وأنت إن عصيتني أطعتك ، فقال عرو فأنا أم ير عليك ، فقال أبو عبيدة ، فا فدونك ذلك (۲) .

وكان الرسول حازما خبيراً في إتخاذ هذه السياسة وكسب ولاء بني أمية وأنصارهم في غزواته لمنطقة تخوم الشام ، إذ رأى بعد غزوة مؤنه ضرورة نشر الإسلام بين عرب الشام وإخراجهم من حظيرة البيزنطيين . فقد واجهت حملة مؤته عند معان من أرض الشام قوات البيزنطيين التي انضم إليها حال وصولها أرض البلقاء المستعر بة من لخم وخدام وبهراء وبلي ، في مائة ألف رجل ، عليهم أرض البلقاء المستعر بة من لخم وخدام وبهراء وبلي ، في مائة ألف رجل ، عليهم قائد من بلي (٣). وهذا يدل على حصافة الرأى في انتداب عرو بن العاص لكسب ود بلي ونشر الإسلام بينهم لما كان لهم من مركز الصدارة في تلك البقعة من تخوم الشام .

<sup>(</sup>١) كان خروج عمر إلى تخوم الشام لمحو آثار غزوة مؤته ، ونشر الإسلام بين القبائل العربية في شمال بلاد العرب وإخراجهم من دائرة التبعية للبيزنطيين .

<sup>(</sup>۲) الطبرى ، المرجع السابق ، ج ٣ ، ص ١٠٤ ؛ Muir, The Life of Mohammad, 397

<sup>(</sup>٣) الطبري ، المرجع السابق ، ج ٣ ، ص ١٠٧ .

ولما توفى الرسول كشف الأمويون القناع قليلا عن أطاعهم السياسية في إقليم الشام. إذ أبي عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية وأبناؤه البقاء على عمالتهم في تبوك وفدك وغيرها ، ورفضوا طلب أبي بكر للدخول في إدارته لتصريف شئون تلك النواحي المتاخمة للشام ، وأجابوا بقول يحمل الكثير من المعانى ، فسرتها الأيام فيا بعد حين قبضوا على أزمة الخلافة الإسلامية «نحن أبناء أبي أحيحة لا نعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا() ».

على أن بنى أمية وجهوا نشاطهم نحو إقليم الشام، واشتركوا في المغازى التي أرسلت إلى شتى أرجاءه دون القناعة بإدارة بلاة من البلاد المتاخمة له . إذ أدركوا أن الشام المسرح الذي يجدر بهم إظهار مواهبهم فيه ، وأن يكسبوا بحمل الدين الإسلامي إلى أهله أسمى الذكر ، ليعوضوا ما فاتهم من سبق في اعتناق الإسلام . فحارب أبناء سعيد بن العاص بن أمية في مغازى الشام وقتل منهم الكثير حتى قيل : « ما فتحت بالشام كورة من كور الشام إلاوجد عندها رجل من بني سعيد بن العاص ميتاً » (٢)

وه كذا خضب بنو أمية بدمائهم أرض الشام وغذوا به بذور سلطانهم الذي أينع على عهد معاوية ، بعد أن استفاد بنفسه من أحداث الفتوحات زمن الخليفتين أبي بكر وعر . وتجلى إقبال الأمويين على الشام بعد انتهاء أبي بكر من حروب الردة واتجاهه إلى إعداد الجيوش لفتح هذا الاقليم . فكان نصيبهم هو الأوفر في المساهمة في العمليات الحربية من حيث قيادة الجيوش وعدد الجند الذين وضعوا تحت تصرفهم .

جهز أبو بكر أربعة جيوش، جعل عليها يزيد بن أبى سفيان الأموى وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنه وأبو عبيدة بن الجراح. وضم جيش يزيد

<sup>(</sup>١) المقريزي ، المرجع السابق ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، المرجع السابق ، ص ٣٢ .

بن أنى سفيان أعظم المحاربين مراساً وأعن هم نفراً وخرج أبو بكر بنفسه مع يزيد بن أبى سفيان يودعه ، وسار الخليفة ماشياً ويزيد راكباً ، إجلالا لهذا القائد الذي رغب الخليفة في تكريمه لما له من شأن في هذه الحملة المتجهة إلى الشام ، وليجعل له مركز الصدارة فيها عوضاً عن خالد بن الوليد الذي ذهب إلى العراق . وسار جيش يزيد في المقدمة ، يحمل علمه معاوية بن أبى سفيان أخو القائد ومؤسس الدولة الأموية فما بعد (١).

واتجه كل جيش من الجيوش الإسلامية صوب منطقة معينة من إقليم الشام ، لوحظ فيها مدى صلة القربى أو دراية قادة الجيوش بقبائلها وأحوالها . فنزل أبو عبيدة الجابية ، وشرجيل بن حسنة الأردن فى المنطقة القريبة من بصرى وعمرو بن العاص القريات ، ويزيد بن أبى سفيان البلقاء . وكان اختيار القائد الأخير للبلقاء على أساس معرفته الوطيدة بها . فكان لأبى سفيان بالبلقاء قرية أو ضيعة تابعة له إسمها « بقبش » مما يبين جليا مدى نشاط الأمويين وخبرتهم بالشام قبل ظهور الإسلام وإبان انتشار الفتوحات الإسلامية به (٢) .

ولم يقتصر نشاط الأمويين في هذه الفتوحات الإسلامية الأولى في إقليم الشام على يزيد بن أبي سفيان وأخيه معاوية وخروجهما معاً على رأس جيش واحد . إذ بعث يزيد بأخيه معاوية إلى جيش أبي عبيدة بن الجراح لشد أزرة في زحفه على بلاد الشام ، مما يحمل على الاعتقاد بأن قادة الجيوش الإسلامية الأخرى في الشام إعتمدوا على خبرة أفراد البيت الأموى بتلك البلاد . وفضلا عن ذلك سار عسائر أفراد البيت الأموى إلى المساهمة في حملات المسلمين على الشام، واضطلعوا بمهمة بث روح الحماس والحمية في نفوس المقاتلين المسلمين . فاشترك

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، المرجع السابق ، ج ٤ ، ص ٣٩ ؛

المقريزي ، المرجع السابق ، ص ٠٤ ، ١٤

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، فتوح البلدان ، ١٣٥ .

أبو سفيان نفسه فى جيش ابنه يزيد المحارب فى الشام ، وصاحبه بعض أفراد بيته من النساء .

وكان للنسوة من البيت الأموى نصيب ملحوظ في العمليات الحربية التي قامت بها جيوش المسلمين ، فضلا عن تشجيع الجند على مواصلة القتال . إذ أمن أبو سفيان النساء اللائبي خرجن مع الجيوش وأجاسن خاف الصفوف بأن يقذفن بالحجارة كل من رجع إليهن من جند المسلمين . وكذلك اشترك نساء البيت الأموى اشتراكا فعليا في معركة البرموك الحاسمة التي جلبت الشام إلى المسلمين ، إذا قاتلت جويرية إبنة أبي سفيان مع زوجها في هذه الواقعة ، إلى جانب غيرها من النساء ، اللائبي ظهر منهن أيضاً هند بنت عتبة أمه عاوية بن أبي سفيان . وتوج هذا النشاط الحربي الذي أبداه الأمويون في هذه المعركة الكبرى أعال أبي سفيان نفسه ، الذي أصيبت عينه يومئذ مسطراً إسمه بذلك في سجل أعال أبي سفيان نفسه ، الذي أصيبت عينه يومئذ مسطراً إسمه بذلك في سجل كفاح آل بيته في حروب الشام (۱) .

وعرف الأمويون كيف ينعمون بثار جهودهم في فتوحات الشام على عهد الخليفتين أبى بكر وعمر . إذ استطاعوا أن يكسبوا ثقة هذبن الخليفتين وأن يحتفظوا عمر كزهم الرفيع في إدارة شئون إقليم الشام وأن يوسعوا سلطانهم فيه . فبينا ساءت العلاقات بين الخليفة عمر والقائد خالد بن الوليد ، وعن ل الأخير عن قيادة الجيوش الإسلامية ، وعلى حين حاسب الخليفة عمر عمروا بن العاص فاتح مصر حسابا شديدا ولم يدع له فرصة يدعم فيها نفوذه في مصر ، نجد أبناء البيت الأموى في إقليم الشام يسيرون قدماً في مدارج السلطان وتدعيم قبضتهم على شئونه . إذ تجنب أبناء البيت الأموى في الشام التردى في المصير الذي لاقاه خالد وعرو ، وزادت دعائمهم قوة على عهد الخليفة عر بن الخطاب نفسه . وتعتبر سياسة هذا وزادت دعائمهم قوة على عهد الخليفة عر بن الخطاب نفسه . وتعتبر سياسة هذا

<sup>(</sup>۱) الطبری ، المرجع السابق ، ج ٤ ، ص ٣٦ ؟ كرد على ، خطط الشام ، ج ١ ص ١٢٥ ، ١٢٦ .

الخليفة تجاه أفراد البيت الأموى بالشام ، سواء جاء ذلك عفواً أو تحت إملاء ظروف خاصة ، ظاهرة تسترعى الانتباه إذا ما قورنت بسياسته إزاء غيرهم من القادة والولاه .

وتجلت هذه السياسة حين توفى يزيد بن أبي سفيان ، فقد عهد الخليفة عربيلى معاوية بن أبي سفيان إدارة ماكان خاضعاً لأخيه يزيد من بلاد الشام . هذا إلى جانب توسيع الخليفة عرر سلطان معاوية في إقليم الشام حين نظم إدارة هذا الإقليم ، إذ عندما توجه عمر إلى إقليم الشام للمرة الأخيرة سنة ١٧ ه ، ورتب الجيوش بها وقوى حصونها ، عزل شرحبيل بن حسنه وأقام مكانه معاوية . واتضح ميل عمر إلى تفضيل أبناء البيت الأموى حين سأله شرحبيل « أعن سخطة عزلتني يا أمير المؤمنين ؟ فأجاب لا ، إنك لكما أحب ، ولكني أريد رجلا أقوى من رجل » (1) ، و بذلك كان معاوية يتولى الأردن ودمشق عند وفاة عمر .

وإذا كان الأمويون قد نعموا بميزات جعلت أبا بكر وعمر يفضلانهم على غبرهم فى إدارة إقليم الشام، فإن الأمويين ساروا وفق سياسة مرسومة تهدف إلى تجنب إثارة شكوك الخليفة عمر نحوهم، وما ينجم عن ذلك من إقصائهم عن الشام محط آمالهم. إذ قدم معاوية من الشام مرة وهو والى عليها من قبل عمر ودخل على أمه هند بالحجاز لزيارتها؛ فقالت له «يا بنى». قد استعملك هذا الرجل (أى عمر)، فاعمل بما وافقه أحببت ذلك أم كرهته». ثم دخل على أبيه أبي سفنيان، فقال له «يا بنى» إن هؤلاء الرهط من المهاجرين ... قد قلدوك أبي سفنيان، فقال له «يا بنى» إن هؤلاء الرهط من المهاجرين ... قد قلدوك جسيا من أمرهم، فلا تخالفن أمرهم، فإنك تجرى إلى أمد لم تبلغه، ولو قد بلغته لمنفست فيه (٢)». وإن هذا الاتفاق في المعنى رغم اختلاف اللفظ يوضح تماماً

<sup>(</sup>١) الطبري ، المرجع السابق ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد ربه ، العقد الفريد ج ١ ص ١٤ ، ١٥ .

آمال الأمويين في البقاء عمالا على إقليم الشام ، فضلا عن أن نصيحة أبي سفيان كشفت عما راودهم من طموح جهدوا على تحقيقه رويداً ، عامدين أولا إلى كسب ود الخلفاء وعطفهم .

وتوالت الأحداث بما يكسب الأمويين نفوذاً وحظوة عند الخليفة عمر، الذي أدرك بثاقب نظره أهليتهم عن غيرهم في تصريف شئون الشام. إذ حدث أن وفد عمرو ومعاوية على الخليفة ليتحدثا معه في شئون ولايتيهما، واعترض عمرو على بعض أقوال معاوية بما حمل الأخير على أن يهم بذكر مثالب عمرو في إدارة مصر على أن عمرو أدرك بدهائه قضد معاوية، وعمل على أن يصرفه عن الخوض في أحوال مصر بأن لطمه على وجهه . فاستاء الخليفة وأمر معاوية أن يقتص لنفسه . ولكن كياسة معاوية تجلت حين أجاب « إن أبي أمرني ألا أقضى أمراً دونه »، فأرسل عمر إلى أبي سفيان ، الذي تجلت كياسته كذلك في فض هذه المهاترة وما يحتمل أن تجلبه ورائها من أضرار بأن تنازل عما لحق بابنه من إهانة في هذا القول الحكم « لهذا بعثت إلى ! أخوه وابن عمه ، وقد أني غير كبير، وقد وهبت ذلك له (")» .

ومن أمثلة بجاح معاوية في التخلص من المآزق والعمل على نيل رضى الخليفة عمر ليظل والياً على إقليم الشام ما حدث بينه و بين الخليفة حين قدم على ذلك الإقليم في إحدى زياراته المتكررة . إذ خرج معاوية في موكب حافل لاستقبال عمر ، لكن الخليفة لم يرقه ذلك وأعرض عنه ، فسار معاوية راجلا إلى جوار الخليفة حتى قال له عبد الرحن بن عوف ، أتعبت الرجل . حينئذ سأل الخليفة معاوية عما دعاه إلى الخروج في هذا الزهو والركب الحافل ، فأجاب معاوية لا لأنا في بلاد لا نمتنع فيها من جواسيس العدو ، ولا بد لهم عما يرهبهم من هيبة السلطان ، فإن أمرتني بذلك أقمت عليه ، وإن نهيتني عنه انتهيت » . وهكذا

<sup>(</sup>٢) ابن عبد ربه ، المرجع السابق ، ج ١ ، ص ٢٠ .

استطاع معاوية بلباقته التي افتقر إليها غيره من الولاه أن يفوز برضى الحليفة ، إذ أجابه عمر قائلا: « لئن كان الذي تقول حقًا فإنه رأى أريب ، وإن كان باطلا فإنها خدعة أديب ، وما آمرك به ولا أنهاك عنه (١)».

وهكذا دعم الأمويون نفوذهم في هذه المرحلة الأولى من تاريخهم السياسي في صدر الإسلام ، لاشتراكهم في الجملات التي بعثها الرسول إلى إقليم الشام ، وكذلك في الجيوش التي فتحت هذا الإقليم . ثم سرعان ما بذوا غيرهم من قادة المسلمين ، حتى مكنوا لأنفسهم في إقليم الشام . واسترعى علو شأنهم المقريزي حيث يقول « فانظر كيف لم يكن في عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أعمال أبي بكر وعمر رضى الله عنهما أحد من بني هاشم ، فهذا وشبهه هو الذي حد أنياب بني أمية وفتح أبوابهم وأترع كأسهم وفتل أمراسهم (٢)» .

ولما توفى الخليفة عمر بن الخطاب خطا الأمويون خطوتهم الثانية نحو تثبيت أقدامهم فى إقليم الشام، واعتباره الحصن الذى يحميهم من النوازل و الخطوب وكللت هذه الخطوة بالنجاح لأن البيت الأموى فى الحجاز إستطاع أن يفوز بالخلافة بعد عمر بن الخطاب. إذ جاء انتخاب عثمان بن عفان خليفة فرصة أتاحت للأمويين فى الشام أن يثبتوا دعائم سلطانهم وهيلهانهم، معتمدين على أن أحد أفراد البيت الأموى هو الخليفة فى الحجاز.

ولم يستطع الأمويون أن يخفوا شعورهم بأن انتخاب عثمان خليفة أمر حقق لهم ما كانوا يطمحون إليه من السيادة والرئاسة . إذ عبر عن ذلك أبو سفيان ، والد معاوية مؤسس الخلافة الأموية ، حين وفد على عثمان غداة انتخابه خليفة ومعه رهط من بنى أمية . فقال أبو سفيان للمجلس الذى ضمهم من بنى أمية ، وكان إذ ذاك قد عمى «أفيكم أحد من غيركم؟ ، فقال الحاضرون لا ، فقال عندئذ

<sup>(</sup>١) ابن عبد ربه ، المرجع السابق ، ج ١ ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، المرجم السابع ، ص ١٤٠ .

« يا بنى أمية تلقفوها تلقف الكرة ، فوالذى يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم ، ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة (١)» .

وإذا كان أبو سفيان تطلع إلى خلافة عنمان على أنها بداية لوصول بنى أمية إلى تولى شئون المسلمين ، فإن ابنه معاوية أدرك أهمية إقليم الشام والدور الذى يمكن أن يؤديه للاحتفاظ بالخلافة دائماً في بيت أمية ، وأنه المقر الذى يجب أن تنتقل إليه حاضرة هذه الخلافة . وتجلت هذه السياسة التي رسمهامعاوية بشكل واضح حين أطلق له عنمان ولغيره من بنى أمية العنان في إدارة الولايات الإسلامية . إذ دعم معاوية نفوذه وسلطانه في إقليم الشام وأصبح والياً عليه كله بعد سنتين من خلافة عنمان (٢) . ولذا ما أن ثارت الولايات الإسلامية على عنمان لتحيزه لأقار به وتفضيلهم على غيرهم في تصريف شئون المسلمين حتى انطلق معاوية للدفاع عن عنمان معتمداً على جاهه وسلطانه في إقليم الشام .

وأفصح معاوية عن نواياه في نقل حاضرة الخلافة إلى الشام وعن اعتزازه بهذا الإقليم حين وفد على عثمان سنة ٣٤ ه مع سائر الولاة من بني أمية وغيرهم للتشاور في هذه القلاقل والفتن التي انتشرت ضد عثمان . إذ حضر معاوية مع عثمان مجلساً ضم عليا بن أبي طالب وطلحه والزبير ، وفهم مدى سخط الناس عثمان معمان لأبناء البيت الأموى ، وأن الموقف غدا بالحجاز خطيراً . فعندما انفرط عقد المجلس وخلى معاوية بعثمان أشار عليه قائلا « يا أمير المؤمنين ، انظلق معى إلى الشام قبل أن يهجم عليك من لا قبل لك به ، فإن أهل الشام على الأمر لم يزالوا » (٣) .

وهذه الفكرة التي دان بها معاوية رفض تنفيذها عثمان ، وأبي مفارقة

<sup>(</sup>١) ألمسعودي ، مروج الذهب ، ج ١ ، ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الطبرى ، المرجع السابق ، ج ٥ ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى ، المرجع السابق ، ج ٥ ص ١٠١؟

Browne, Literary History of Persia, 216.

الحجاز . ولكن معاوية صمم علي مقابعة خطته ، وهى الدفاع عن بقاء الخلافة في بيت بنى أمية . إذ مر في طريق عودته إلى الشام بعد انتهاء مؤتمر الولاة الأمويين بقوم من المهاجرين في المدينة ، وخاطبهم قائلا « قد علمتم أنه ليس منكم رجل إلا وقد كان قبل الإسلام مغموراً في قومه ... حتى بعث الله رسوله ، فسبقتم إليه ... فسدتم بالسبق لا بغيره ... وسيدوم هذا الأمر ما استقمتم ، فإن تركتم شيخنا هذا (أى عمان) يموت على فراشه ، و إلا خرج منكم ولا ينفعكم سبقكم وهجرتك (١) ». وكشف معاوية بذلك القناع تماما عن سياسة الأمويين في بقاء الخلافة بينهم ، وأن الاعتداء على عمان والالتجاء إلى القوة في تنفيذ ذلك يرجح كفة بني أمية بفضل مؤازرة أهل الشام لهم .

وكان معاوية حصيفا بعيد النظر حين لوح لعثمان بترك الحجاز والانتقال إلى الشام والاعتماد على قوة ذلك الإقليم . إذ أثبتت الحوادث أن بلاد الحجاز لم تعد المركز الذي تدار منه شئون الدولة الإسلامية بعد أن اتسعت رقعتها . فقد هاجرت معظم القبائل الهامة من بلاد الحجاز وأقامت في المعسكرات التي تحولت إلى مدن وأهرة في الأقاليم المفتوحة ، وفقدت بلاد العرب بذلك مكانتها باعتبارها محور ارتكاز الدولة الإسلامية . وعجل أهل المدينة أنفسهم بالقضاء على ما تبقي لحاضرتهم من هيبة وسلطان ، و بينوا أن منابع القوة غدت مركزة في مدن خارج إقليم الحجاز حين وفد الثوار من سائر الأمصار لشد أزر الناقين على عثمان بالمدينة . إذ تطورت أحداث الثوار وقتلهم عثمان إلى أن المسألة أضحت مسألة قوة ، وأن إذ التهم شخصية عثمان لن تجدى فتيلا ، لأن القوة كامنة خارج إقليم الحجاز والفوز لمن يسيطر على أعنتها (٢).

وتجلت هذه الظاهرة بعد أن بويع على بالخلافة ، إذ أقام مقر حكمه في الكوفة

<sup>(</sup>١) الطبري ، المرجع السابق ، ج ٥ ، ص ١٠٠٠

<sup>(2)</sup> Wellhausen, The Arab Kingdom, 53, 54.

تاركا الحجاز، وسيطر منها على الدولة الإسلامية عدا الشام التي تحصن بها معاوية وناصب علياً العداء. ويعتبر النزاع بين على ومعاوية نزاعاً بين العراق والشام، استطاع أن يصمد فيه معاوية، رغم انتصارات على بن أبي طالب الحربية، بفضل طاعة أهل الشام وولائهم له. فقد تلى رجحان كفة على في معركة صفين حادثة التحكيم التي جلبت الفرقة في صفوف جيش على بن أبي طالب، على حين جني معاوية بعد هذه المعركة ثمار جهوده في إقليم الشام و بقاء أهله على الولاء له. ثم لم تلبث الأحداث أن هيأت الجو لمعاوية تماما حين قتل على بن أبي طالب. إذ آثر الحسن التفازل لمعاوية (١)، الذي أصبح بذلك خليفة المسلمين (٤١ هم ١٩٦٦م)، الحسن التفازل لمعاوية (١)، الذي أصبح بذلك خليفة المسلمين (٤١ هم ١٩٦١م)، جهوده في إعزاز دولة الإسلام، حتى سجل له التاريخ إحلال المسلمين مكان البيزنطيين في سيادة البحر الأبيض المتوسط.

<sup>(</sup>۱) آثر الحسن التنازل عن حقه فى الحلافة حين رأى تقاعس جند العراق عن نصرته ، وعقد صلحاً مع معاوية اعترف فيه بأن معاوية خليفة المسلمين طوال حياته . ولكن جاء هذا التنارل نقطة تحول فى تاريخ معاوية وسلالته من بعده .

## الفِصِّل لَيَّا فَى الْفِصِّل لَيَّا فَى معاوية قاهر البيز نطيين المرحلة الأولى في الجهاد الأموى

ضد البيزنطيين

## استبلاء معاوية على منطقة الثام الساحلية:

كان الرعيل الأول من أولى الأمر في الدولة الإسلامية قادة من الطراز الأول في إدارة شئون دولتهم ، وإيثار ما يضمن لها الاستقرار والأزدهار ، ويهيىء لها سبل الطمأنينة والسؤدد ، على ما عداه من الأمور التي يزينها الهوى أو التي يعوزها رائد نفع أرض الإسلام . وحمل لواء هذه الطبقة الأولى من مؤسسي الدولة الإسلامية الخليفة عمر بن الخطاب ، الذي سجل له التاريخ الفوز بقصب السبق في تنظيم البلاد التي استظلت على عهدة بلواء الإسلام . إذ وضع لإدارتها دستوراً سار خلفاؤه على هديه في النهوض بشئون دولة الإسلام ، والعمل على رفاهيتها وتنظيم أحوالها ، حتى ساد السلام « دار الإسلام » على حد قول المصطلح الذي أطلقه الرحالة المسلمون الذين جابوا بقاع الدولة الإسلامية فيما بعد ، وأسهبوا في وصف ما رفلت فيه من أمن وهدوء وسعادة .

وكانت إحدى الخطوات التي انخذها الخليفة عمر بن الخطاب في ميدان تنظيم الدولة الإسلامية وتدعيمها تنصيب معاوية بن أبي سفيان والياً على ما كان تابعاً لأخيه يزيد بن أبي سفيان من أرض الشام ، حين اختطفت المنية هذا القائد الأموى الأول من مسرح الأحداث في تلك البلاد . إذ جاءت خطوة

الخليفة عمر بن الخطاب فرصة أتاحت لمعاوية متابعة الجهود التي بذلها من قبل في الدفاع عن الدولة الإسلامية ، فرد غائلة البيزنطيين عنها وحصرهم في عقر أرضهم من « دأر الحرب » على حد قول المصطلح الإسلامي ، الذي نعت الأمبراطورية البيزنطية بالعدوان والتحرش بأرض الإسلام .

تلقر معاوية أولى دروس الجهاد ضد البيزنطيين في مدرسة الفتوحات الاسلامية التي قامت زمن الخليفتين أبي بكر وعمر . وقد خرج منها بفائدة اختص بها وحده ، وجعلته قادراً على متابعة الرسالة التي ادخرها له الزمن في أجهاد البيزنطيين بعد أن انفرد بحكم الشام وغدا المهيمن عليه. إذ اضطلع معاوية بمهمة فتح المدن الساحلية من بلاد الشام ، وأدرك من العمليات الحربية التي دارت رحاها بينه و بين البيزنطيين في تلك المدن ما عليه خصومه من بأس وصلف وعناد . فقد عجم عودهم وعرف حقيقة أمرهم وطبيعة معدنهم مما خني على غيره من قادة المسلمين الذين غابت عنهم هذه الأمور - التي مسها معاوية - وسط أحداث انتصاراتهم الباهرة وسحقهم البيز نطيين في ساحة اليرموك وأرض أجنادين. وكان لطبيعة الميادين الحربية بأرض الشام أثرها في تفتق ذهن معاوية وتحديد خططه إزاء البيزنطيين ، إذ دارت رحى المعارك الحربيـــة بين المسلمين والبيزنطيين في الشام في جهات حددتها جغرافية هذا الاقليم ، ورتبت أحداث الوقائع حسب مسرحه الطبيعي . ذلك أن تضاريس الشام تمتاز بتتابع من أراضي منخفضة وأخرى مرتفعة ، عمد موازية لبعضها البعض من الشمال إلى الجنوب مع ميل نحو الشرق . وكان لكل قسم منها مميزاته ، ولكن اقتصرت هـذه الأقسام على أربع مناطق متباينة ، الأولى على الساحل ، والثانية أرض جبلية بها الغابات ، والثالثة وديان الأردن ، والأخيرة المنطقة الملاصقة للصحراء (١).

<sup>(1)</sup> Hitti, Histary of Syria, 130.

و بدأ المسلمون فتوحاتهم في المنطقة الأخيرة المتصلة بالصحراء ، حيث ينتهى عندها الشريان التجاري القديم الذي سارت فيه القوافل التجارية من مكة والمدينة إلى دمشق ، عروس المنطقة الرابعة في الشام . وامقدت العمليات الحربية الإسلامية إلى البلاد الواقعة شرق الأردن والبحر الميت ، التي كانت أولى البقاع التي استولى عليها المسلمون من أرض الشام . ثم تلى ذلك سقوط دمشق ومحاولة المسلمين تدعيم ما سيطروا عليه من أراضي الشام . فأحسوا ضرورة الزحف إلى ما وراء دمشقوالاستيلاء على المنطقة الشمالية بمدنها من أنطاكية وحمص وحلب، وتم لهم النصر في تلك الجبهة كذلك ، وثبتوا أقدامهم في شطرهام من إقليم الشام .

وهكذا انتصر المسلمون على طول الطريق القديم الذى ارتادته قوافلهم التجارية في رحلة الصيف ، تاركين المنطقة الساحلية التي فصلتها سلسلة جبال لبنان عن داخلية البلاد . وهذه المنطقة الساحلية كانت موضع اهتام البيز نطيين ورعايتهم ، إذ أقاموا بمدنها المعاقل للدفاع عنها وخصصوا حاميات كبيرة لشد أزرها ، منها حاميات قيصرية وعسقلان وغزة ويافا ، فضلا عن الحاميات المرابطة في المدن الأخرى الهامة مثل عكا وصور . وترجع العناية بهذه المدن إلى أنها نقط قريبة من أماكن يمكن أن يجتاز عندها الحاجز الجبلي الذي يفصل الساحل عن داخلية المبلاد . فكان اتصال الساحل بالمنطقة الخلفية يتم عبر عدة فتحات هامة ، الأولى عند خليج الإسكندرونة ، حيث تؤدى إلى العراق ، والثانية فتحة عند وادى عند خليج الإسكندرونة ، حيث تؤدى إلى العراق ، والثانية فتحة عند وادى فأدرك المسلمون أثناء فتوحاتهم في إقليم الأردن خطورة بقاء المدن الساحلية ولاسيا صور وعكا في أيدى البيز نطيين (٢) . إذ جاءت الأمداد البيز نطية من هذه ولاسيا صور وعكا في أيدى البيز نطيين (٢) .

<sup>(1)</sup> Hitti, History of Syria, 130, 131.

<sup>(</sup>٢) أطلق اليونانيون على المنطقة المحيطة بصور مباشرة اسم (سوريا) ، ثم عمموا الاسم=

المنطقة الساحلية لدفع المسلمين ، وعرقلت تقدم عمرو بن العاص . واستدعى ذلك تآزر القوات الإسلامية ، حيث طلب القائد العام للمسلمين بالشام ، وهو أبو عبيدة بن الجراح ، من يزيد بن أبى سفيان أن يسير من دمشق لمعاونة القوات الإسلامية عنطقة الأردن . وقد لبى يزيد الدعوة ، إذ سار بجيوشه إلى سواحل الأردن وعلى مقدمتها أخوه معاوية (١) الذي بدأ منذئذ يدرك حقيقة هذه المنطقة وأنها مفتاح الشام والخناق الذي يجب انتزاع سيطرة البيزنطيين عنه لضان بقاء المسلمين يهذا الإقليم .

أظهر معاوية في فتح هـذه المنطقة الساحلية عبقرية ممكرة ، وبذل فيها جهوداً ذات « بلاء حسن وأثر جميل » (٢) على نحو ما شهد له بذلك قادة المسلمين بالشام . فاستهل أعماله الموفقة في هذه المنطقة بالاستيلاء على عرقه ، على حين استعصت سائر المدن الساحلية الأخرى على أخيه يزيد . إذ كانت هذه المدن فضلا عن متانة حصونها ومنعتها متصلة بالبحر مباشرة تتلقى منه الأمداد البيزنطية والمؤن التي تضمن لها المقاومة والبقاء . فترك يزيد لأخيه معاوية مهمة إخضاع هذه المدن ، وعاد إلى دمشق (٢).

واتجه سعاوية نحو مدينة من أهم المدن الساحلية بالشام وهي قيصارية . وكانت هذه المدينة قد استعصت على عمرو بن العاص نفسه ، ذلك القائد الماهر الذي

<sup>=</sup> فيما بعد حتى أصبح يشمل سائر الأراضى التى خضعت لهم . ولم يستخدم العرب ذلك الاسم للدلالة على الأراضي الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط كما فعل اليونان ، وأنما أطلق العرب إسم الشام على هذه المنطقة جميعها ، ابتداء من جبال طوروس التي بها ممرات قيلقيا شمالا إلى شبه جزيرة سيناء جنوبا ، والتي يحدها غربا البحر وشرقا صحراء بلاد العرب . وتنقسم هذه المنطقة جغرافيا إلى أربعة أقسام ، الأولى المنطقة الساحلية تليما المنطة الجبلية ثم دويان الأردن وأخيراً المنطقة الملاصقة الصحراء بلاد العرب .

<sup>(</sup>۱) البلاذري ، فتو ح البلدان ، ص ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ، ص ١٣٤ .

فتح منطقة فلسطين . إذ بعد مغادرة عرو بن العاص فلسطين متجهاً لفتح مصر المساوية إلى هذه المدينة وألقي عليها الحصار . وظل معاوية مثابراً في حصاره أمام مقاومة المدينة وعنادها ، إذ كانت مثل سائر المدن الأخرى تتلقى الأمداد وآلات الدفاع من البحر ، وصدت هجمات المسلمين المتوالية . وظل الحصار الاسلامي على قيصارية عدة سنوات حتى تمكن معاوية أخيراً من اقتحامها سنة ١٩هم/٢٤٠ بقضل خيانة يهودي بالمدينة يدعى يوسف . إذ أتى ذلك الرجل إلى المسلمين ليلا ودلهم على طريق يمكن مهاجمة المدينة منه بعد أن أخذ منهم أماناً لنفسه وأهله . وبحجمها وية بذلك في اقتحام المدينة ، وأخذمنها كثيراً من الأسرى والفنائم أرسلها وبحجمها وية بذلك في اقتحام المدينة ، وأخذمنها كثيراً من الأسرى والفنائم أرسلها إلى المدينة بالحجاز ليعلن للسلطات المركزية بها نبأ هذا النصر المبين . واستقبل الخليفة عمر هذه الأنباء بالفرح العظيم وقدر لمعاوية هذه الجهود الطيبة والتفانى في تأدية واجبه (۱) .

وكانت الأحداث تسير في الشام في ذلك الوقت بما يزيد في قوة معاوية ويجعله ينعم بثمار انتصاراته ، إذ كان انتقال عرو بن العاص إلى ميدان مصر ، ثم وفاة يزيد أخى معاوية عاملا مهد له الجو للانفراد بإدارة شئون الشام واستكال فتوحانه (٢) . فكتب إلى الخليفة عمر يستأذنه في فتح ما بقي من المدن الساحلية ويصف له حال المنطقة الساحلية بالشام الخاضعة للمسلمين ، ويذكر أنها معرضة للخطر البيزنطي . فأصره الخليفة بالعناية بتحصين المدن الاسلامية على الساحل ، وترتيب الجند فيها ، وإقامة الحرس على مناظرها ، واتخاذ المواقيد لها زيادة في الحيطة من أي هجوم مفاجئ . ثم أمره بعد ذلك بغزو ما تبقي من مدن فلسطين (٣) .

Miur, The Caliphate, 124, 143. ؟ ( ۱٤٧ ، ۱٤٧ ، نفس المرجع ، ص ۱٤٧ ، ۱٤٧ ، الله الوباء ( الطاعون ) الذي ( ٢) تولى أبو عبيده بن الجراح إمرة الشام ، ولما توفى أثناء الوباء ( الطاعون ) الذي الجتاح الشام ( ١٨ ه / ١٣٩ م) عين الخليفة عمر بن الخطاب مكانة يزيد بن أبي سفيان ، ثم خلف معاويه أخاه يزيد .

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٤٩ .

سار معاوية لفتح مدينة عسقلان ولتي جهداً شديداً في حصارها ، إذ يستدل من أوصاف الرحالة المسلمين المتأخرين لها أنها كانت شديدة المنعة قوية الحصون ، لها أسوار مزدوجة ، وأهلها يستطيعون مقاومة الحصار مهما طال لكثرة أبار المياه العذبة بها ، وأشجار الجميز التي تقيم أود السكان . وكانت هذه المدنية تدعى لأهميتها وعظمتها عروس الشام ، ويكثر بها الزيتون والكرم (1) . ولذا لتي معاوية تعباً وعناءاً في حصار المدينة ولم يستطع الاستيلاء عليها الاصلحا . وما أن دخلها حتى أقام بها جنداً لحراستها والدفاع عنها (٢) . على أن الطريقة وما أن دخلها حتى أقام بها جنداً لحراستها والدفاع عنها (٢) . على أن الطريقة التي خضعت بها هذه المدينة زادت معاوية يقيناً بما عليه أعداؤه البيزنطيون من عناد ، ودأ بهم على قض مضاجع المسلمين ، وأنهم لا يسلمون أية مدينة في سهولة ويسر .

وآتت سياسة معاوية في تحصين المدن الساحلية التي استولى عليها ثمارها حين جدد البيزنطيون إغاراتهم بشكل عنيف على سواحل الشام أواخر عهد الخليفة عمر وأوائل خلافة عثمان . إذ تمكنت المدن الاسلامية من دفع هذا الخطر المفاجئ ، ثم سار إليها معاوية حيث شد أزرها وأصلح ما خرب منها . ووضع معاوية في هذه المدن جندا جديدا أغراه على الاقامة فيها بمنحه إقطاعات من الأرض يستثمرها و يتمتع بخيراتها .

وتابع الخليفة عثمان سياسة سلفه عمر بن الخطاب في السياح لمعاوية بفتح ما تبقى من مدن الشام الساحلية ، وزاد عثمان على ذلك بأن ترك الحرية المتامة لمعاوية في تصريف شئونه بإقليم الشام . فاتجه معاوية إلى مدينة طرابلس التي كانت ميناء دمشق ومفتاح حياتها الاقتصادية . وكانت هذه المدينة تبذ سائر مدن الشام في حصونها و بهائها ، ولها ميناء عظيم يسع عدداً كبيراً من السفن .

<sup>(1)</sup> Le Strange, Palestine under the Muslims, 401, 402.

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ٩٤٩ .

وامتازت هذه المدينة كذلك بأن البحر يحيط بها من ثلاث جهات ، تصل أمواجه إلى أسوارها ، على حين بحيط بسورها البرى خندق عظيم ، ويعلو الجدار آلات الدفاع من العرادات . وزاد في منعة هذه المدينة وسهولة حصولها على الأمداد وجود أربع جزر صغيرة تقع إحداها وراء الأخرى (1) في مياه البحر القريبة منها وتدخل في تبعيتها .

وجه معاوية إلى هذه المدينة سفيان بن مجيب الأزدى وأعد خطة محكمة الاستيلاء عليها، وكانت تهدف إلى تضييق الحصار عليها براً و بحراً ومنع الأمداد من الوصول إليها من الأساطيل البيزنطية. فبنى القائد الأموى حصناً فى منج يقع على أميال من المدينة نسب إليه وسمى حصن سفيان، وضيق الخناق على أهالي طرابلس. ولكن يبدو أن الحصار البحرى لم يكن على نسق الحصار البرى وأن البحركان مفتوحاً أمام الأهالي. إذ لما اشتد الحصار كتب سكان المدينة إلى إمبراطور الدولة البيزنطية يطلبون منه إرسال أمداد أو إيفاد من اكب يهر بون عليها. ولما لم يكن ثمة مناص من التسليم بعث إليهم الامبراطور البيزنطى سفناً هر بوا عليها في جنح الليل، وخلت حصون المدينة من المدافعين عنها (٢).

وفى صباح اليوم القالى حين هاجم المسلمون حصون المدينة لم يلقوا مقاومة ، حيث هجرها الجند ومن كان قادراً على الدفاع ، فاستولى عليها سفيان وأخبر معاوية بذلك . فاهتم معاوية بإعادة تعمير هذه المدينة لما لها من أهمية فى حياة الشام الاقتصادية ، ولا سيا لمنطقة دمشق خاصة . فأرسل إليها جماعة كبيرة من اليهود وكذلك حامية عظيمة للدفاع عنها . وكان يجدد أفراد هذه الحامية كل عام ليجعل القوة المدافعة عن المدينة دائماً من الجند الشديدى البأس والمراس "، ويعتبر معاوية بذلك أول مدعم للفتوحات الاسلامية بالشام ، والمتم للتنظيم ويعتبر معاوية بذلك أول مدعم للفتوحات الاسلامية بالشام ، والمتم للتنظيم

<sup>(1)</sup> Le Strange, OP Cit, 348

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، نفس الرجع ، ص١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ، ص ١٣٣ .

الادارى الذى سبق أن وضعه الخليفة عربن الخطاب لهذا الاقليم. إذ كانت الأجناد، وهي الأقاليم الحربية التي أنشأها الخليفة عمر بن الخطاب في بلاد الشام حين وفد إليها وعقد بها مؤتمر الجابية سنة ٣٣٩ م، تفتقر إلى المنافذ الطبيعية لها على البحر. فجند الأردن كان مبتوراً لبقاء عكا وصور بأيدى البيزنطيين، وجند دمشق مضيقاً عليه بسبب مقاومة مدينة طرابلس، وكذلك جند فلسطين كان يعوزه الاستقرار بسبب بقاء عسقلان على المقاومة. وهكذا جاء معاوية واضطلع بمهمة الاستيلاء على هذه الثغور الهامة، وحقق المسلمين الاستقرار في ربوع الشام.

على أن معاوية أدرك الشي الكثير عن البيزنطيين إبان العمليات الحربية التي اشتبك فيها معهم ، كا تفتحت مواهبه في تلك الفترة وهيأته لما ادخره له المستقبل من مشاريع كبرى في سبيل إعزاز الإسلام ورفع رايته . إذ عرف معاوية أن بقاء المسلمين في الشام لن يأخذ صبغة تامة ولن تستقر دعائمه طالما دأب البيزنطيون العناد ، وما تحدثه به أنفسهم من الاعتداء على أرض الإسلام . فاتجه معاوية إلى التصدى للبيزنطيين وجعلهم يدركون حقيقة الفتح الإسلامي فالشام ، وأن العرب الجدد الذين حملوا لواء الإسلام يختلفون تماماً عما عرفوه عن عرب الغساسنة وغيرهم من بدو شمال بلاد العرب .

ولم يكن معاوية الشخصية التي ترتجل الأعمال وتقبل على ما تحدثه به نفسه دون روية وإعداد، إذ أدرك ضرورة الاهتمام أولا بولايته بالشام وخلقها خلقاً جديداً حتى تصبح قادرة على أداء الرسالة التي ألقيت على عاتقه وكاهل رعاياه من هذا الاقليم . وأثبت معاوية في هذه المرحلة التمهيدية أنه حرى بأن يلقب «قيصر العرب ، وقاهم البيزنطيين ».

## أداة الجهاد ضد البيرنطيين

عنف معاوية بعبقريته الفذة أن الجهاد يتطلب حسن إعداد طاقات البلد الذي يدير شئونه ، وما يتصل بذلك من تأمين سلامته الداخلية بالقضاء على عناصر الاضطراب وإزالة كل ما يؤدي إلى القلق وعدم الاستقرار ، ثم انتقاء الأشخاص الذين يعرفون كيف ينفذون خططه وأهدافه . وكان معاوية حراً في تنفيذ هذه السياسة وإعداد الأداة الحربية لمناهضة البيزنطيين منذ أطلق الخليفة عثمان بن عفان يده في إقليم الشام يتصرف في إدارته كيفها شاء . ولذا استهدف معاوية في سياسته الداخلية تحويل إقليم الشام وأهله ، بثروته وقواته وما به من شخصيات ذات مواهب عالية ، إلى الدفاع عن أرض الاسلام وإعلاء كلة المسامين .

وضع معاوية نصب عينيه تحرق البيزنطيين ألما لضياع ممتلكاتهم في شرق البحر الأبيض المتوسط، وأنهم لن يهدأوا إلا باستردادها وإخراج المسلمين منها مرة أخرى، وألا طمأنينة المسلمين ولا استقرار لهم إلا إذا اتحدت كلتهم وتم إعدادهم لتأدية ما يعهد إليهم به من واجبات الجهاد. وأظهر معاوية في هذا الاتجاه من ضروب الحذق والكياسة ما مكنه من أن يخلق من العرب سادة الصحراء أمراء للبحار، وأن يقودوا الأساطيل عبر عباب المياه بنفس المهارة والبراعة التي قادوا بها سفن الصحراء عابر الرمال والكثبان، وحقق بذلك انقلابا كفل المسلمين الكلمة العليا على البيزنطيين. ثم دعم معاوية مجهوداته بلم شمل رعاياه في صعيد واحد، جاعلا من نظامهم القبلي وتقاليدهم البدوية مادة مدر بة قادرة على زلزلة صرح أعدائهم.

أقبل معاوية على تنظيم المادة التي أمامه بجهد وحماسة وتهيئتها لمهمتها الجديدة . فوجد في الشام غالبية عظمي من السكان العرب اليمنيين ، الذين حلوا

أرض هذا الاقليم منذ أمد بعيد قبل الاسلام. وقام إلى جانبهم جماعات من عرب الشمال (۱) الذين وفدوا إلى الشام مع تيار الفتوحات الاسلامية. وكان هذان العنصران يحملان في نفوسهما ما فطرا عليه منذ أقدم العصور من إحن و بغضاء تولدت عندها قبل ظهور الاسلام. وقد عرف أهل الجنوب باليمنيين، وكان لهم قديماً قسط وافر من الحضارة والمدنية وكذلك السيادة على عرب الشمال الذين عرفوا بالمضريين. وقد جهد المضريون قبل الاسلام على التخلص من ربقة عرب الجنوب، ولكن لم يقيسر لهم غير الزعامة الثقافية، حيث أصبحت لغتهم عرب الجنوب، ولكن لم يقيسر لهم غير الزعامة الثقافية، حيث أصبحت لغتهم العربية اللغة السائدة في أنحاء الجزيرة، وظلوا من الفاحية السياسية يؤدون الجزية لعرب الجنوب، واشتبكوا معهم في بعض الوقائع الحربية أججت نيران الحقد والبغضاء.

ولما ظهر الإسلام قضى على النزاع القبلى ، واستطاع الرسول أن يطهر قلوب العرب من الضغائن والأحقاد ، وتجلى ذلك بصورة واضحة فى المدينة بصفة خاصة ، ثم جاءت موجة الفتوحات الإسلامية وحملت كثيراً من المضريين معها إلى الشام، واستقرت غالبيتهم فى دمشق وفلسطين . ويظهر أن عوامل البغضاء كانت كاللظى فى الرماد ، قابلة للاشتعال إذا ما تهيأت لها الفرص . غير أن عر بن الخطاب لم يتح تلك الفرص أمام هذه الأحقاد لما ألقاه على عاتق العرب من أعمال الفتح الرائعة . ولكن ما أن جاء عهد الخليفة عثمان حتى وجدت البغضاء بين القبائل

<sup>(</sup>١) انقسم سكان بلاد العرب إلى قسمين رئيسيين ، هم عرب الشمال وغالبيتهم أقاموا في نجد والحجاز، وكانت لغتهم هي العربية الفصحي ، والقسم الآخر عرب الجنوب وغالبيتهم سكنوا اليمين وعلى طول الساحل الحجاور ، وكانت لغتهم السبئية أو الحميرية . وكانت السيادة دائما لعرب الجنوب في النواحي السياسية على حين سادت لغة عرب الشمال سائر البلاد إقبل الاسلام . وكانت العداوة منتشرة بين هذين القسمين ، ولم يضع حدا لها إلا ظهور الاسلام . على أن المطامع الشخصية فيما بعد أثارت العداوة القديمة ؛ وظهر التنافس بين عرب الجنوب وعرب الشمال في آخر أيام الدولة الأموية ، وكان من العوامل الهامة التي قضت على هذه الدولة .

العربية متنفساً لها ، وبدأت طلائعها جلية في إقليم الشام بين المضريين والمينيين (١) .

وهكذا وجد معاوية تركة مثقلة لا بد من تصفيتها والاستفادة عما بها من عميزات للقيام بمشاريعه الحربية ضد البيزنطيين . وكانت مهمته غير سهلة ، إذ هو من المضريين أو عرب الشمال ، على حين معظم سكان إقليم الشام القدامى من المهنويين أو عرب الجنوب . ولكن معاوية إستطاع أن يذلل هذه العقبة بتقر به إلى القبائل اليمنية في الشام حتى استطاع أن يوجههم إلى حيث يريد . وخطى خطواته الموفقة في تلك السبيل بضم قبيلة بني كلب ، التي كانت أهم وأقوى القبائل اليمنية في الشام إذ ذاك ، إلى دائرة نفوذه .

وكانت هذه القبيلة وريثة مجد الغساسنة وأفرادها سادة إقليم الشام حتى أصبح اسم بني كلب مرادفاً لعرب الشام . وكانت عظمتهم تستند إلى أسس إقتصادية قوية ، إذ كانوا يملكون غوطة دمشق ومنطقة جنوب جبل حوران وواحة دومة الجندل وتبوك . وهيأت لهم هذه البقاع السيطرة على الطرق التجارية التي تخترقها فضلا عن الينابيع المائية الكثيرة بها (٢) . وكان معاوية يدرك أهمية هذه القبيلة منذ أيام الخليفة عنمان ، الذي تزوج إمرأة من بينهم تدعى نائلة .

وأبدى معاوية مهارة وكياسة في إزالة طلائع التنافر التي كادت تندلع في إقليم الشام بين قبيلة كلب وغيرها من القبائل البمنية و بين المضريه من عرب الشمال. إذ كان أولئك العرب الممنيون بالشام عمن تأثروا بالنظم البيزنطية وتعودوا بذلك الخضوع للنظام الذي يعتبر من أهم أركان الدول. ثم إنهم كانوا على وفاق مع سكان الشام الأراميي الأصل، وامتزجوا معهم في المدن الكبرى غير متخذين لهم معسكرات خاصة يقيمون بها. وكان لهذه الظاهرة أثر كبير بعد الفتح الإسلامي،

<sup>. (</sup>١) سيد أمير على، نفس المرجع ، ص ٦٧ .

<sup>(2)</sup> Lammens, Etudes sur Le régne du Calife Mo' Awia Ier. 286, 289

إذ بينما أقام العرب الغزاة في العراق في معسكرات جديدة منفصلة عن السكان ، سار العرب النازحين حديثاً إلى الشام مع تيار الفتوحات على نهج أسلافهم القدامي وعاشو! داخل جدران المدن الشامية . ولذا كان من السهل القضاء على بوادر الشقاق القبلي بالشام ، إذ استطاع معاوية أن يجذب إليه عرب الجنوب القدامي ، الذين ألفوا طاعة الأمراء والحكام ، ولم يجدوا فارقاً في تحويل ولائهم إلى هذه الشخصية الإسلامية الجديدة (١) .

وتوج معاوية جهوده في هذا الميدان بمحاكاة سلفه عثمان بن عفان ، إذ صاهر قبيلة بني كلب ليضمن له شيعة وأنصاراً ويحقق لنفسه استقراراً وأمناً . فتروج بإبنة أحد سادة قبيلة بني كلب وتدعى ميسون ، وكانت من بيت عريق يقيم بالقرب من تدم . وفضلا عن ذلك كانت غالبية منازل هذه القبيلة لا تبعد عن دمشق ، مقر معاوية ، سوى بضعة أميال . وكان والد ميسون و يدعى بحدل من نال مكانة عالية في الشام بعد الفتح الإسلامي ، إذ منحه المسلمون إقطاعاً من الأرض في دمشق ، مما يدل على الخدمات التي أداها للمسلمين في فتوحاتهم في الشام .

وجنى معاوية ثمار جهوده فى تفظيم قبائل الشام وضمها إلى صفوفه ، إذ غدا البينيون يكونون غالبية الجيش الشامى وعدة معاوية فى حملاته ضد البيزنطيين ، ورددوا له دائماً قولهم أنهم رهن مشيئته وطوع إرادته . وساهم اليمنيون كذلك بشكل رائع فى الحملات البحرية ، حيث فضل معاوية الاعتماد عليهم فى الميدان البحرى ، وتعبئة أساطيله منهم للقيام بالجهاد فى هذه الجبهة التى تتطلب اخلاصاً تاماً . وأثبت اليمنيون أنهم جديرون بثقة معاوية حيث امتازت حملاتهم البحرية على البحرية على البحرية على البحرية على البحرية على البيزنطيين بالعنف والشدة (٣) . ولم يتردد معاوية فى إجزال العطاء للجند

<sup>(1)</sup> Wellhausen, op cit, 131, 133 :

كارل بروكلان ، تاريخ الشعوب العربية ، ص ١٤٨ ، ١٤٩

<sup>(2)</sup> Lammens, op cit, 286.

<sup>(3)</sup> Lammens, op clt, 52, 53.

اليمنيين ، فكان الكلبيون منهم يأتون في المرتبة التالية للسفيانيين في العطاء، ونال ألفان منهم شرف العطاء ، لكل فرد ألف درهممن الخيالة . ومنحهم الخليفة حق تنظيم شئونهم المحلية دون تدخل من الحكومة المركزية (١) .

وأكل معاوية هذا العمل بمراقبة شيعته من بنى أمية ، فعاملهم بحذر وتبصر وحكمة ، حتى لا يصبحوا موضع خطر عليه في يوم من الأيام . ونجح في هذه المهمة أيضاً لأنه أخفى عن نفسه مظاهر الطاغية في حكم أتباعه ، وإنما عاملهم كسيد من سادة القبائل القديمة ، يعقد اجتماعات لهم بعد صلاة الجمعه في المسجد ويباحثهم في شئونهم ، كاعقد لهم أشباه هذه المجالس في القصر واستقبل وفودهم التي تأتى من سائر الأمصار ، ويصغى إلى شكاياتهم (٢).

واهتم معاوية بالنواحى الاقتصادية لإقليم الشام ، ليستطيع الانفاق منها على مشاريعه الحربية ضد البيزنطيين . وكان هذا الاهتمام موضع عنايته منذأن انفرد يشئون الشام . إذ كتب إلى الخليفة عثمان بن عفان يطلب منه الحصول على أراضى وضياع الشام التي يذهب ريعها إلى بيت المال في مكة نظراً للحملات الحربية الواسعة التي يشنها ضد البيزنطين ، فضلا عما يتطلبه من نفقات لاستقبال سفراء الدولة البيزنطية ، وتدبير مصاريف البعثات التي يوفدها إلى القسطنطينية (٣) . وأجابه الخليفة إلى طلبه (٤) ، مما جعل معاوية يضع الحجر القسطنطينية (٣) . وأجابه الخليفة إلى طلبه (٤) ، مما جعل معاوية يضع الحجر

<sup>(1)</sup> Kremer, Orient under the Caliphs, 319

<sup>(</sup>٢) كارل بركلان ، نفس المرجع ، ص ١٤٩ .

<sup>(3)</sup> Kremer, op cit, 125.

<sup>(</sup>٤) كانت الأرض التي طالب بها معاوية تابعة في الأصل للأنباط الذين دخلوا في الولاء للدولة البيزنطية . ولما هزم البيزنطيون هرب عدد من بطارقة الأنباط وهجروا مزارعهم ، على حين قتل كثير منهم أيضا في حملات المسلمين على الشام . فصارت مزارعهم وقراهم تابعة للسلطات المركزية الاسلامية مباشرة ، « ولم تزل تلك المزارع موقوفة مقبلة تدخل قبالتها بيت المال ، فيخرج نفقة مع ما يخرج من الحراج ، حتى كتب معاوية في إمرته على الشام إلى عثمان أن الذي أجراه عليه من الرزق في عمله ليس يقوم بمؤن من يقدم عليه من وفود الأجناد ورسل أمرائها ، ومن يقدم عليه هذه المزارع الصافية

الأول في بناء اقتصاديات الشام والاستقلال بمرافقه الاقتصادية ليوجهها حسماً يشاء في النواحي الحربية .

وانتقل معاوية من تنظيم الشام وأهله ومرافقه إلى إعداد الهيئة المباشرة التي تقوم بتنفيذ مشاريعه الحربية ضد البيزنطيين . وكانت هذه الهيئة من شيعته الخلصين له وغدت ساعده الأيمن في أداء كل ما يريد . وكان اختيار معاوية لهذه الطبقة من الرجال اختياراً سليا دل على صدق فراسته وحسن مواهبه . ذلك أن اشتغال معاوية بعد إسلامه مع الرسول الكريم جعله يدرس عن كشب الشخصيات التي كتب له التاريخ أن يتصل بها فيا بعد سواء في ميدان المحبة والصداقة أو العداوة والبغضاء . إذ كان كثير من الشخصيات التي ناهضت معاوية فيا بعد ، وكذلك التي استطاع أن يجذبها إلى جانبه ، من صحابة الرسول ويمن التفت حوله واضطلعت بأداء مشاريعه .

وكان للبيئة التي نشأ فيها معاوية أيضاً أثر كبير في اختيار معاونيه ، فهو ابن أبي سفيان زعيم مكة وأعظم شخصياتها حنكة وتجربه ، وأوسعها اتصالا بالبيوتات الكبرى في مدن الحجاز ومع القبائل العربية بها كذلك ، إذ استلزمت أعماله التجارية توسيع دائرة اتصلاته ودراسته مع من يتعامل معهم ، ومعرفة كل واحد منهم معرفة دقيقة لا لبس فيها ولا غموض . فتلقن معاوية على يد هذا الرجل العظيم أصول الحكم و إدارته كا يفهمه أهل مكة ، ووفق وجهة النظر التي رآها أبوه ، من حيث تكوين الانصار والأشياع واصطناع الرجال والعال .

وه كذ أخذ معاوية يقلب النظر في صفحات رجال الحجاز ومدنها لينتقى منهم من هو جدير بثقته ، وحرى بالنهوض بمشاريعه التي تعينه على تأمين دولة

<sup>=</sup> وسماها له، وسأله أن يقطعه إياها ليقوى يها على ما وصف له. فكتب إليه عثمان بذلك كتابا. ولم تزل بيد معاوية حتى قتل عثمان وأفضى إلى معاوية الأمر ، فأقرها على حالها »: أنظر ابن عساكر ، نفس المرجع ، ص ١٨٣ .

الإسلام وتقليم أظافر أعدائه البيرنطيين . فأخذ من أبناء مدينة الطائف (۱) بعض رجالاتها الممتازين . وكان أبناء ثقيف أشهر أهالى هذه المدينة التى اعتبرها مجار قريش توأم مكة في البهاء والعظمة ، كا نظر إليها المسلمون على قدم المساواة مع مكة والمدينة بعد انتشار الإسلام في أرجاء بلاد العرب . وكان لقريش إتصال وثيق مع بني ثقيف قبل الإسلام ، وعرفوا فيهم الذكاء اللماح والنشاط الوافر ، فضلا عما كان لقريش من أملاك بالطائف جعلتهم أشد اتصالا ومعرفة بحقيقة سكانها والتمييز بين طبقاتها . ونبغ من بني ثقيف على عهد معاوية شخصية المغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه (۲) ، وكانت لها جهود موفقة في تأمين سلامة الدولة في الداخل ، وتهيئة الجو لمعاوية للتفرغ إلى مشاريعه الخارجية .

وظهر من شيعة معاوية في ميدان العمليات الحربية ضد البيزنطيين عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، وحبيب بن مسلمة ، وبصر بن أبي أرطاء ، والضحاك بن قيس ، وأبو الأعور السلمي، وشرحبيل بن الصامت الكندى . وكان الأربعة الأول من أصل مكي ، أما أبو الأعور فن القيسية أو عرب الشمال الذين يمت لهم معاوية بصلة القربي . وفضلا عرف ذلك كان والد أبو الأعور من الشخصيات التي حاربت إلى جانب أبي سفيان في معركة أحد ومن المؤيدين لبني أمية ، مما جعل ابنه موضع عناية معاوية ورعايته (٣) ، ولم تكن الحاباة لبني أمية ، مما جعل ابنه موضع عناية معاوية ورعايته (٣) ، ولم تكن الحاباة وإنما كان كثير منهم ممن خدم أبا بكر وعمر ورأى أن يستفيد بجهودهم ومواهبهم، ولا سيا أولئك الذين أظهرتهم أحداث الفتوحات الاسلامية بالشام (١٠).



<sup>(</sup>۱) تقع مدينة الطائف على ارتفاع كبير من الأرض يبلغ ستة آلاف قدم ، وكثرت يها الأشجار الظليلة حتى وصفت بأنها قطعة من أرض الشام ؟ وكانت مصيف الطبقة الارستقراطية من أهل مكة . واشتهرت بالورود ذات العطر والتى استمد منها أهل مكة ما احتاجوا اليه من طيب . وكثرت بالطائف الكروم والتين والزيتون، وكان نبيذها رائجا ويقبل عليه سكان مكة .

<sup>(2)</sup> Wellhausen, op cit, 113. (3) Lammens, op cit, 42, 43.

<sup>(4)</sup> Ibid, 44.

وتبين هذه السياسة حرص معاوية علي اختيار ذوى التجارب الواسعة ، أو ممن لهم مطامح يمكن استغلالهم عن طريقها لتدعيم نفوذه في الشام ، ثم متابعة مشاريعه ضد البيزنطيين . وكان ممن يمثل هذه الظاهرة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، إذ هو ابن تلك الشخصية التي عزلها الخليفة عمر ، ورأى معاوية أن يعيد لابن خالد بن الوليد شيئًا من النفوذ والسلطان . وأدى ذلك إلى ظهور طبقة جديدة من الرجال « Homines novi » ساروا في ركاب معاوية وتفانوا في نصرة قضيته وتحقيق أهدافه . ولذاً غدت هذه الطبقة الجديدة من الرجال تتكون من أبناء الطبق في معاوية الوسطى من قريش ، الذين لا يحشى معاوية منهم بأساً أو ضراً (١) ، إذ آثر معاوية الابتعاد عن أقار به ذوى المطامع الواسعة ووضعهم أو ضراً (١) ، إذ آثر معاوية الابتعاد عن أقار به ذوى المطامع الواسعة ووضعهم .

وآتت سياسة معاوية فوزاً محققاً ، فكان أولئك الرجال الذين اعتمد عليهم في الدفاع عن أرض الإسلام وحمايتها عمن يلمون بشئون الشام ويعرفون أحواله معرفة جيدة . إذ وفدوا جميعاً إلى الشام مع الجيوش الإسلامية الأولى وهم في ريعان الشباب باستثناء شرجيل . وبدأ كثير منهم حياته العامة الأولى تحت إمرة يزيد ابن أبى سفيان ، الذي كان معاوية على مقدمة جيوشه . ثم انتقلوا إلى التبعية لمعاوية بعد وفاة أخيه يزيد ، واحتفظ بهم معاويه دون أي تغيير حيث كانوا أداة مدر بة صالحة للنهوض بأعباء مشاريعه . وأثبت معاوية بذلك أنه خير سلالة بني أمية وأجدرهم على تنفيذ سياستهم المرسومة في الاحتفاظ بالأعوان والأنصار ومتابعة هذه السياسة على أحسن الوجوه (٢).

وتفانى أولئك القادة فى الدفاع عن أرض الإسلام ضد هجات البيزنطيين، فاشتهر حبيب بن مسلمه بحملاته المظفرة البرية فى أرض الجزيرة وأرمينيا وقبادوقيا

<sup>(1)</sup> Lammen's, op cit, 43.

<sup>(2)</sup> Ibid. 44, 45.

بآسيا الصغرى، على حين اشتهر بصر بن أبى أرطاه فى ميدان المعارك والغزوات البحرية فى البحر الأبيض المتوسط. وتجلى صدق و إخلاص هؤلاء القادة حين نشبت الحرب الأهلية بين على ومعاوية ، إذ وقفوا إلى جانب معاوية وآزروه فى نضاله. فارب حبيب إلى جانب معاوية فى معركة صفين ، وسار أبو الأعور لمساعدة عمرو بن العاص فى استرداد مصر من عامل على بن أبى طالب عليها ، على حين توجه بصر بن أبى أرطاه إلى بلاد الحجاز لإعادتها إلى التبعية لمعاوية (١).

و بذلك تعاون أتباع معاوية على كسب النصر له في الحرب الأهلية بينه و ببن على ، على حين أثم بعض معاونيه الأخر ، وهم المغيرة بن شعبه وزياد بن أبيه ، تدعيم هذا النصر فيا بعد . إذ كانت الجبهة الشرقية من دولة معاوية تقطلب عناية خاصة من حيث نوع الولاة الذين يدير ون شئونها ليتفرغ لحرو به ضد البيزنطيين على الجبهة الغربية . فكان على أولئك الولاة تثبيت سلطان الأمويين بين أهل العراق الذين كانوا دائماً يرفعون راية العصيان ضدهم ، ويأنفون من الدخول في التبعية لأهل الشام . فعين معاوية المغيرة بن شعبة وهو أحد رجال الطائف من بني ثقيف المخلصين على الكوفة ، وأدى هذا الوالى مهمته خير أداء ، إذ أخذ يفسد بدهائه البارع العلاقات بين الخوارج و بين الشيعة أتباع على بن أبي طالب يفسد بدهائه البارع العلاقات بين الخوارج و بين الشيعة أتباع على بن أبي طالب وشغلهم بذلك عن مناوأة معاوية ومعارضته (٢).

وقام معاوية بعمل آخر رائع أكتسب به شخصية أخرى عظيمة من أنباء الطائف وهو زياد . وكان هذا الشخص بمن يحيط بأصله الغموض ، فاستقدمه إلى دمشق واعترف به إبناً غير شرعى لأبى سفيان ، ورفعه إلى مصاف إخوته . ومنذ ذلك الحين تفانى زياد فى خدمة البيت الأموى و إعلاء شأنه . فولاه معاوية على البصرة ، واستطاع أن يخمد الفتن والقلاقل بها بعد أن كان لا يهدأ

Lammens, op cit, 48, 49. (1)

<sup>(</sup>٢) كارل تركلان ، نفس المرجع ، ص ١٤٦ ، ١٤٦ .

لها قرار . وعندما توفى المغيرة سنة ٩٧٠ م صار زياد والياً على البصرة والكوفة كذلك ، وتابع سياسته فى إخماد الفتن بالعراق وقضى عليها تماماً ، إذ حل منظات المقاتلين القبيلة القديمة العهد بهذه البلاد وأعاد تنظيمها على أسس جديدة . فقسم الجند بالعراق إلى أر بعة أقسام ، جعل على رأس كل قسم منها رجلا من الموالين للبيت الأموى وعن يستطيع كبح جماح أولئك الجند (١).

وغدا زياد يحكم من البصرة نصف الامبراطورية الإسلامية وأمّن جانبها وجعل الهدوء يسود أرجائها ، مما مكن معاوية من استئناف جهاده ضدا البير نطيين . فقابع شيعة معاوية الأغارات على أراضى الدولة البير نطية ، وخطوا بجهادهم لا كتاب مغازى معاوية » . و بلغ من تفانيهم أن أطلقت عليهم أسماء التكريم والفخر ، فلقب حبيب بن مسلمة « بحبيب الروم » لإغاراته الموفقة على أرض الروم ، أى البير نطيين (٢) ، على حين أخذ عبد الرحمن بن خالد يغير سنوياً على تخوم الدولة البير نطية و يوقع بجندها الهزائم الفادحة . أما بصر بن أبي أرطاه فقاد أسطول معاوية الناشيء وسجل به تاريخ المسلمين البحرى المبكر على صفحات البحر الأبيض المتوسط ، بما يرفع من شأنهم و يثبت جدارتهم و بسالتهم في العمليات الحربية في هذا الميدان الجديد .

وكانت آية تفانى أولئك القادة فى جهادهم ضد البيزنطيين شخصية أمير البحر على عهد معاوية ، ويدعى عبد الله بن قيس الحارثى من بنى فزارة . إذ قام هذا القائد بخمسين غزوة بحرية صيفاً وشتاء دون وجل ولا خوف . فكان يذهب ليستطلع أماكن البيزنطيين ويدرس طرق مفاجأتهم ، و إنزال الهزائم بهم . وقد دفع حياته ثمن جرأته فى آخر الأمر ، مسجلا بذلك أروع الآيات على تفانى عال معاوية فى الجهاد من أجل إعزاز الإسلام ضد البيزنطيين . ولتى عبد الله بن قيس حقفه حين خرج فى أحد قوارب الاستطلاع لدراسة

ولتى عبد الله بن قيس حتفه حين خرج في أحد قوارب الاستطلاع لدراسة أحد موانى البيزنطيين. وكان مختفياً في زى أحد التجار، ونزل على المرفأ دون

<sup>(1)</sup> كارل بروكلمان ، نفس المرجع، ص ١٤٨ ، ١٤٧ . (2) Encyc. of Islam (art Habib).

أن يتنبه إليه أحد. ولكن محض الصدفة كشفت أمره، إذ حدث أن كان على الميناء بعض الشحاذين، وتقدمت منهم إمرأة تستجدى منه صدقة، فأعطاها وأجزل لها العطاء مما أثار ريبتها واستلفت نظرها. فهرولت إلى حراس الميناء، وقالت لهم إن عبد الله بن قيس بالميناء، مما يدل على شدة بأسه وسطوته وأنه كان موضع حديث سكان المواني البيزنطية. فأسرع الجند إلى الميناء وهاجموا عبد الله على حين هرب الملاح المرافق له وجرى إلى المركب وأخبر أصحابه مما حدث. وكان سفيان بن عوف الأزدى خليفة عبد الله على المركب، فجهد في مناوشة الجند ليشغلهم و يحملهم على إطلاق سراح عبد الله، ولكن لم يستطع أنجاز ذلك العمل وعاد إلى قواعده بعد قتل عبد الله بن قيس، ويروى أن المرأة المستجدية سئلت بعد ذلك عن المطريقة التي عرفت بها شخصية القائد الإسلامي فقالت: إنه كان كالتاجر فلم أعرف عنه شيئًا في مبدأ الأمر، ولكن الإسلامي فقالت: إنه كان كالتاجر فلم أعرف عنه شيئًا في مبدأ الأمر، ولكن حين سألته أعطاني كما بهب الملوك فعرفت أنه عبد الله بن قيس (1).

وهكذا استطاع معاوية أن يجعل من شيعته جنداً مخلصين ورجالا صناديد ، لا يعرفون غير الشام وطناً لهم ، يزودون عن حياضه بأنفسهم في غير تردد ولا وجل . وكان أحب لقب يغدق عليهم هو أنهم من أهل الشام ، فأطلق معاوية على بصر بن أبي أرطاه « سيد أهل الشام » (٢٠) ، وغدوا بمن ينطبق عليهم لحبهم للدفاع عن الشام ضد البيزنطيين ، الغزاة الذين تفانوا في البلد المفتوح « Graecia capta ferum victorem capit »

وكان من حسن طالع الدولة الاسلامية أن يتم معاوية تدعيم مركزه بالشام وينتهى من استعداداته في وقت قدأ فاقت فيه الدولة البيز نطية على عهد الأمبر اطورين قنسطانز الثانى وابنه قنسطنطين الرابع ، وجهدت في استرداد أملاكها من المسلمين وإيقاف تيار فتوحاتهم

<sup>(</sup>١) الطبرى ، نفس المرجع، ج ٥ ، ص٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى ، نفس المرجع ، ج ٦ ، ص ١٨٧ .

<sup>(3)</sup> Lammens, op cit, 56.

الصحوة البيرنطية على عهد قنسطان الثاني وقنسطنطين الرابع:

فى الفترة التى جهد فيها معاوية على تنظيم بلاد الشام وتعبئة مواردها للجهاد واصطناع الأشياع والعال ، كانت الدولة البيزنطية تشهد فترة بماثلة حاولت السلطات فيها أن تلم شعثها وتضم صفوفها وتفيق من عثرتها التى أوقعتها فيها الفتوحات الإسلامية . وكان أباطرة الدولة البيزنطية يستهدفون إعادة ما فقدوه من أملاك أخذها منهم المسلمون ، دون أن تحدثهم أنفسهم بصعوبة تحقيق هذه المشاريع ، ودون أن يدركوا ما عليه المسلمون من قوة و بأس وأنهم يختلفون تمام الاختلاف عن سائر القوى التى احتكوا بها قبل ظهور الإسلام .

وكانت الدولة البيزنطية بأباطرتها تستلهم وحى ماضيها في استطاعتها الفوز على المسلمين ، وأن في قدرتها أن تقال من عثرتها وتستعيد سالف هيبتها . فالتاريخ البيزنطى يمتلي بسلسلة متصلة الحلقات من الهزائم القاصمة والفوضى المريرة وبأخرى زاخرة بالانتصارات الرائعة والاستقرار التام ، مما جعل أهالى الدولة البيزنطية يشعرون بوجود عامل دائم يهي لدولتهم عمراً طويلا رغم ما يحيط بها من أعاصير وأنواء . وكان هذا العامل قدرة الدولة البيزنطية على أن ترفع إلى عرشها في فترات الأزمات والشدائد أباطرة أصحاب مواهب عالية ، يأخذون بيدها ، و يجنبونها العثرات والفناء ، ثم ينهضون بها إلى مستواها الرفيع مرة أخرى .

وتجلت هذه الحقيقة قبل ظهور الإسلام مباشرة ، إذ اكتسح الفرس الساسانيون أراضى الدولة البيزنطية وهددوا عاصمتها نفسها بالدمار . ولكن انبلجت هذه الكارئة عن ظهور شخصية الامبراطور هرقل على عرش الدولة البيزنطية (٦١٠م) ، واستطاع أن يقود سفينتها في حذق ومهارة ، وطرد الفرس وحول انتصاراتهم إلى هزائم فادحة ، واسترد مرة أخرى ممتلكاته من أيديهم .

311

ولكن ماكاد الامبراطور البيزنطى يعود إلى عاصمته حتى أخذت موجة الفتوحات الإسلامية تكتسح أرض الشام ، وأنزلت بجيوشه من ألوان الهزائم ما جعله يودع سوريا نهائيا قائلا « عليك يا سوريا السلام ، ونعم هذا البلد للعدو » (١).

وكان هذا الوداع البيزنطى وداعا حقيقيا فى تلك المرة لا رجعة فيه ، رغم تشبث الامبراطور ودولته بالتعلق بأى معقل يمكن أن يعرقل حركة التقدم الإسلامى ، ويساعده على طرد المسلمين مرة أخرى ، ويعيد بذلك قصة الحروب الفارسية . وتجلى هذا الأمل فى دفاع البيزنطيين عن مدينة قيصرية التى حاصرها معاوية مدى طويلا ، إذ تولى المقاومة فى هذه المدينة قنسطنطين ابن الامبراطور هرقل نفسه . ولم تسلم المدينة إلا حين اضطر قنسطنطين إلى الهرب والعودة إلى العاصمة لاضطراب الأحوال فيها فى أواخر حياة أبيه . فدب الوهن فى حامية المدينة وسامت آخر الأمر لمعاوية وقواته (٢).

عاد قنسطنطين إلى العاصمة تاركا وراءه إقليم الشام نهائيا في قبضة معاوية ، الذي أخذ يعده لما عسى أن تقوم به الدولة البيزنطية من محاولات لاسترداد هذا القطر الهام . وكان معاوية صادقاً في فراسته وآرائه ، إذ كانت الدولة البيزنطية تعمل جاهدة إذ ذاك على التخلص مما حل بها من اضطراب ، وتسلم أعنتها لشخصية جديرة بتصريف شئونها وتبعد غنها تيار الزحف الإسلامي . فمنذ رجع قنسطنطين إلى عاصمة بلاده ألني الفوضي متفشية في إدارتها ، بسبب تدخل مارتينا زوجة أبيه هرقل في شئون الدولة . فكانت هذه المرأة الجميلة الشابة تعمل على إقصاء ذوى الخطر عليها من القادة ، وتمهد الجو لا بنها هرقلوناس ليتولى عرش الدولة . وساعد مارتينا على تنفيذ مآربها أن كثيراً من القادة البيزنطيين عادوا منهزمين من الميدان الشامي ، فاتهمتهم بالتقصير والعجز وأطاحت بالكبار منهم .

<sup>(</sup>١) البلاذري: فتوح البلدان ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) سيد أمير على : موجز تاريخ العرب ، ص ٣٧ .

وتمـكنت الامبراطورة أن تحصل من هرقل على وصية تنص على أن تتولى هي ومعها ابنها هرقلوناس العرش ، بالاشتراك مع ابنه قنسطنطين الثالث . وكانت تبغى من وراء ذلك النمكين لابنها الصغير وإعداده للحكم. غيير أن الشعب البيزنطي أبي أن يشترك في حكمه امرأة ، وكان يبغض هذه الامبراطورة الوصية بالذات ، وانقسم على نفسه في هذا الصدد قسمين ، أحدها يعادي الامبراطورة وابنها، ويطلب أن ينفرد قنسطنطين الثالث بالحكم، على حين نادى حزب آخر بمناصرة مارتينا وابنها. ولكن تغيرت الأحداث فجأة في هذه الظروف، إذ توفي قنسطنطين الثالث بعد أن حكم ثلاثة أشهر ونصف شهر. فشاع الاعتقاد بين الناس أن مارتينا دست له السم ليخلو لها الجو. وترتب على هذه الشائعات أن نهض الجيش للدفاع عن حقوق قنسطنطين المتوفى ، وطالب بتنصيب ابنة على العرش الامبراطوري مكان أبيه. وانتهى الأمر بتولية هذا الابن العرش إلى جانب مارتينا وابنها ، وأطلق عليه الشعب اعتزازاً اسم قنسطانز . ولم تلبث الحركة الشعبية أن تطورت وعزات مارتينا وابنها هرقلوناس، وعاقبهما الثوار بقطع لسان الأم، وجدع أنف الإبن، ونادوا بقنسطانز الثاني امبراطورا بمفرده سنة ٢٤٢م، وكان عمره إذ ذاك أحد عشر عاماً. (١)

وباعتلاء قنسطائر العرش وحده تغلبت الدولة البيزنطية على أزمة حادة قبل مضى السنة التي توفى فيها الامبراطور هرقل نفسه ، وتطلعت إلى حفيده ليعيد لها مجدها السالف ضد المسلمين . وكان للوسط الذي نشأ فيه قنسطائر أثر كبير في السياسة التي اختطها لتصريف شئون دولته والدفاع عنها . إذ جعلت منه الدسائس والمؤامرات التي أحاطت به في أولى أيام حياته رجلا نشطا يقظا محبا للاعتماد على نفسه ، وبدأت تظهر ما انطوت عليه نفسه من صفات حين أصبح الدعتماد على نفسه ، وبدأت تظهر ما انطوت عليه نفسه من صفات حين أصبح رشيداً قادراً على إدارة دفة الشئون العامة . فرأى أولا ضرورة تطهير الدولة

<sup>(1)</sup> Bury : A History of the Later Roman Empire, II 281 287.

مما علق بها من أدران الحوادث إلسابقة ، قبل الاتجاه نحو المسلمين الذين زلزلوا دعائم دولته .

بدأ قنسطانز بالقضاء على عناصر القلق والاضطراب في دولته ، وكانت مستوطنة إذ ذاك في إقليم آسيا الصغرى ، إذ غدا مقر الثائرين على الأباطرة البيزنطيين ومركز تجمع المناوئين لسلطانهم ، فكانت بعض القوات البيزنطية بآسيا الصغرى خارجة عنطاعة قنسطانز بسبب تحريض بعض الحاقدين على هذا الإمبراطور من رجال العهد الماضى ، وتطور الأمر بأن شق الجند عصا الطاعة ، وتحول تمردهم إلى ثورة سافرة على الامبراطور قنسطانز ، ولسكن هذا الامبراطور قابل الثوار ببأس وعزيمة قوية ، وبرهن على ما تمتع به من حزم وجلد حين حاصر مناطق القوات الثائرة سنة ١٤٥ م ، وضيق عليها الخناق حتى سلمت ، ودخلت صاغرة في التبعية والطاعة مرة أخرى لسلطانه ونفوذه (١) .

وأتبع قنسطانز سياسته الداخلية بحل بعض المشاكل الخارجية ليتفرغ نهائيا للمسلمين . ولكن لم يستطع أن يفرغ منها تماماً ، واضطر إلى توزيع جهوده بينها و بين محار بة المسلمين ، حتى لقى حقفه أخيراً وهو منهوك القوى مشتت الأفكار . وكانت أولى هذه المشاكل جماعات السلاف التي كانت قد استقرت في بلاد البلقان منذ أيام الامبراطور هرقل ، وأخذت تعمل على الانتشار في سأئر أرجاء الدولة البيزنطية وممتلكاتها بأور با . وكانت هذه الجماعات قد استقرت من قبل في بلاد البلقان على أساس التبعية للدولة البيزنطية والتعهد لها بأداء ما يطلب منها من خدمات ، وهو ما يسمى بقاعدة « المعاهدين » (٢) . ولكن لم تلبث هذه العناصر أن عملت على السيطرة على المدن الساحلية ببلاد اليونان ، ثم صنعت أساطيل العناصر أن عملت على السيطرة على المدن الساحلية ببلاد اليونان ، ثم صنعت أساطيل

<sup>(1)</sup> Bury, op cit 287.

<sup>(</sup>٢) كلمة المعاهدين من معاهدة باللاتينية « foedus » إذ كانت الدولة البيرنطية تعقد معاهدات مع العناصرالتي ترغب في النزول بممتلكاتها مقابل تعهدها بتنفيذ ما تطلبه الدولة منها.

لها وأخذت تغير بها علي سأئر الجزر اليونانية ببحر إيجه . ووصلت طلائعها حتى البسفور ، (١) وهددت العاصمة البيزنطية نفسها .

وحشى الامبراطور قنسطان ترك هذه العناصر وشأبها ، وعول على إخضاعها قبل أن يستفحل خطرها ، وما قد ينجم عن ذلك من اتفاق إغاراتهم مع هجات المسلمين على أراضى الدولة البيزنطية . وكانت بعض العناصر السّلاڤية قد حاولت فعلا الوصول إلى آسيا الصغرى ، والانضام إلى جانب القوات الإسلامية التى كانت تستعد على أطراف هذه البلاد الجنوبية للقضاء على الدولة البيزنطية . ونجح قنسطانز في القيام بحملة تأديبية ، أعادت السلاق بشبه جزيرة البلقان إلى الولاء للدولة البيزنطية وتأدية ما كان مقرراً عليهم من التزامات ، كا حملهم على التخلى عن الإغارة على المدن الساحلية ، وأخذ منهم كثيراً من الأسرى عقابا لهم . (٢)

وما أن فرغ فنسطانز من خطر السلاف حتى انغمس فى مشكلة دينية مع المابا فى روما ، الذى كان يختلف مع بطريق القسطنطينية حول العقيدة الخاصة بطبيعة المسيح . ومهما يكن من أصول الجدل الديني فى هذه المشكلة ، فإن الامبراطور كان صديقا لبطريق القسطنطينية ، وعول على أنهاء هذه المشكلة كيفا كانت الوسيلة ليتجه إلى المسلمين ، الذين أخذت طلائع حملاتهم البرية والبحرية تحت قيادة معاويه تهاجم أراضي دولته . فألقى الامبراطورالقبض على البابا وسجنه، ثم نفاه أخيراً خارج إيطاليا (٣).

وظلت ذيول هذه المشكلة قائمة (٤) بعد أن أحس قنسطانز أنه فرغ تماماً من مشاكله الداخلية والخارجية الخاصة بممتلكاته في أوربا . ولكنه أقبل بعد ذلك

<sup>(1)</sup> Bury: op cit. 280

<sup>(2)</sup> I bid 292,

<sup>(3)</sup> I bid, 294, 295

<sup>(</sup>٤) انظر نتائج ذلك العمل في الفصل الخاص بشمال إفريقيا كذلك .

على محاربة المسلمين براً و بحراً ، وكله أمل أن يعيد قصة جده هرقل مع الفرس ، وأن غير أنه غاب عن قنسطانز أن المسلمين من معدن آخر غير معدن الفرس ، وأن معاوية بن أبي سفيان والى الشام قد أخذ تمام أهبته واستعداده لصد أى عدوان بيزنطى . فخرج الامبراطور قنسطانز من اصطدامه مع معاوية بدرس جديد جعل الدولة البيزنطية تتخلى عن مشاريعها وأحلامها القديمة في استرداد بلاد الشام وغيرها من أملاكها التي استولى عليها المسلمون ، وتدرك أن الملابسات والأوضاع الزمنية قد تغيرت ، وغدت السياسة والأمرالواقع يحمان ضرورة المحافظة على البقية الباقية من أملاك الدولة المعرضة لتيار الزحف الإسلامي .

ولم تدم هذه المؤامرة طويلا، إذ جاء قنسطنطين بن قنسطانز إلى صقلية سريعاً وقبض على القاتل والامبراطور المزعوم وأعدمهما، وكذلك أنزل العقاب بغيرها من علية القوم الذين ثبتت عليهم تهمة التحريض على اغتمال أبيه قنسطانز. ثم عاد إلى القسطنطينية متعباً، مرخياً لحيته حتى أطلق عليه الناس قسطنطين ذا

<sup>(1)</sup> Bury, op cit, 302, 303.

اللحية « Pogonatos » . وقبل أن يبدأ بتنفيذ سياسة أبيه الجديدة التي وصل إليها بعد فشله في محاربة معاوية ، واجه ثورة جند الأناضول ، الذين ادعوا لأنفسهم حق الدفاع عن سائر أولاد قنسطانز الأخر ، وطالبوا بتنصيبهم إلى جانب قنسطنطين على العرش . ولكن قنسطنطين استطاع بدهائه أن يخمد هذه الثورة ، حيث تظاهر بقبول مطالب الجند وأعادهم إلى أما كنهم ، ثم قبض على زعماء الثورة من القادة وجدع أنوفهم ، معلنا نفسه امبراطورا تحت إسم قنسطنطين الرابع . (1) و بذلك حقق لامبراطوريته الاستقرار الداخلي وأعدها لقاومة حملات معاوية التي هدفت إلى الاستيلاء على عاصمته القسطنطينية .

وأتم قنسطنطين تأمين دولته قبل الهجوم الإسلامي عليها بإكال سياسة أبيه إذاء عناصر السلاق وغيرها من العناصر الضاربة في شبه جزيرة البلقان ، إذ كانت هذه المنطقة دائماً موضع قلق واضطراب ، تنتهز عناصرها الفرص المواتية وانشغال الدولة البيزنطية بحروبها مع المسلمين لتخرج على طاعة الحكام البيزنطيين رغبة في التمكين لنفسها في هذه الأرض اليونانية . فكان السلاف يكونون عالبية سكان شبه جزيرة البلقان باستثناء المدن الساحلية ولكنهم افتقروا إلى الترابط والتعاون ، إذ كانوا يحيون حياة متنقلة لا هدف لها . غير أنه ظهر على عهد قنسطنطين عناصر أخرى جديدة على أطراف شبه جزيرة البلقان من الناحية الشهالية جهدت على توحيد هذه العناصر السلاقية ، وتأسيس دولة لها البلقان . وكانت هذه العناصر الجديدة هي جماعات البلغار الذين ملاً وا فيما بعد صفحات المتاريخ البيزنطي بأحداث العسداء والحروب المتكررة . على أن الأمبراطور قنسطنطين الرابع أسرع إلى تأديب هذه العناصر الجديدة وأبعد شبحها عن أراضي دولته (") ، وأبهي بذلك ما كان يضطرب به جوف بلاده من قلق أراضي دولته (") ، وأبهي بذلك ما كان يضطرب به جوف بلاده من قلق

<sup>(1)</sup> Bury, op cit, 303, 308 309.

<sup>(2)</sup> lbid, 331 332.

وعدم استقرار ، ثم ولى جهوده شطر المسلمين .

ولذا ما أن وصلت حملات معاوية إلى أسوار القسطنطينية حتى كان الأمبراطور البيزنطى قد كرس كل جهوده للدفاع عن عاصمته والاستماتة في المحافظة عليها . واستطاعت الدولة البيزنطية أن تضمن لنفسها البقاء ، على نحو ما نجح اليه معاوية من قبل في الدفاع عن إقليم الشام ، و إنزاله بالبيزنطيين من ألوان الهزائم ما جعلهم يعترفون بدولة الإسلام الناشئة ومكانتها في حوض البحر الأبيض المتوسط .

# معاوية والبيزنطيون في شرق البحر الأبيض المتوسط

#### سياسة معاوية البحرية:

باستيلاء المسلمين على الشام ومصر فتحت صفحة جديدة فى تاريخ البحر الأبيض المتوسط ، دوّن سطورها الأولى معاوية بن أبى سفيان بمداد الجهاد ، وملا ها بأخبار عظمة المسلمين ونشاطهم الرائع فى ميدان العمليات البحرية . ويعتبر معاوية صاحب الفضل الأول فى رسم سياسة المسلمين إزاء البحر الأبيض المتوسط منذ زمن مبكر ، وحل المشكلة البحرية التى اعترضتهم منذ فتوحاتهم الأولى فى الحوض الشرقى من ذلك البحر ، إذ أطل المسلمون على مياه البحر الأبيض المتوسط من شواطىء طويلة ، تمتد من طرسوس شمالا إلى برقة جنو با ، وتواجه فى هذه المياه أعداء ألداء ، دأبوا على الأغارة على هـذه الشواطىء الإسلامية وقض مضاجعهم بها .

أدرك معاوية بثاقب نظره المقومات الضرورية اللازمة لبقاء المسامين في حوض هذا البحر ، والاحتفاظ بهيبتهم بين دوله . فالبحر الأبيض المتوسط يعتبر منذ أقدم التاريخ الححور الذي دارت عليه أحداث النزاع بين قوى العالم الكبرى من أجل السيطرة والسلطان . وكان بقاء الدولة الفائزة رهناً يسيطرتها علي مياه هذا البحر وما به من مماكز استراتيجية هامة . فتطلع معاوية إلى إبعاد مخالب البيزنطيين التي كانت تتحفز لتنشب مرة أخرى في شواطيء الشام . وعد إلى الاستيلاء على الجزر القريبة من مقر ولايته ، والتي كانت قواعد وعد إلى الاستيلاء على الجزر القريبة من مقر ولايته ، والتي كانت قواعد اللائساطيل البيزنطية ، تخرج منها لتسديد ضرباتها حيثًا تشاء إلى أرض المسلمين .

وضع معاوية خطة سليمة لتحقيق أهدافه البحرية ، ثم تطورت مع الزمن حتى ترك لخلفائه سياسة مرسومة واضحة المعالم والأهداف . ولم تكن خطته من وحى الارتجال ، أو من محض الصدف وتقدير المقادير ، و إنما كانت ثمرة تفكير صحيح وئيد بدأت طلائعه منذ أيام الخليفة عمر بن الخطاب . وتعتبر فترة ولاية معاوية على الشام الحجر الأساسي في صرح العمليات البحرية الأموية فيا بعد ، وفاتحة الجد البحري الإسلامي عمد الاطلاق . وتجلت الخطوط الرئيسية لهذا البرنامج البحري الذي رسمه معاوية حين أرسل إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه في غزو جزيرة قبرص ، مبيناً له شدة خطورة هذا المعقل البيزنطي على سلامة مدن الشام ، إذ جاء في خطابه : « يا أمير المؤمنين إن بالشام قرية يسمع أهاما نباح كلاب الروم وصياح ديوكهم ، وهم تلقاء ساحل من سواحل حمص » ، وختم خطابه الموم وسياح ديوكهم ، وهم تلقاء ساحل من سواحل حمص » ، وختم خطابه بعد هذا الوصف الدقيق المؤثر طالباً السماح له بغزو هذه الجزيرة . (()

ولم يكن الخليفة عمر بالشخص الذي يندفع في آراءه ، ولا سيا في مهام الأمور التي تتعلق بسلامة جند الإسلام والمسلمين . وكان عمر بن الخطاب على صواب في استشارة قادة الدولة الاسلامية على عهده في هذا الموضوع الجديد الذي أثاره معاوية . ووقع اختياره على استطلاع رأى عمر بن العاص والى مصر ، لما لهذه الولاية من شواطيء على نفس البحر الأبيض مثل بلاد الشام ، ولأبها كذلك معرضة للاغارات البحرية التي شنها البيز نطيون على سواحل المسلمين . وجاء رد عمرو بن العاص وصفاً رائعاً لطبيعة البحر وركوب مياهه ، وما يلاقيه المرء في ذلك من صعاب ، فكتب إلى الخليفة : « إنى رأيت خلقاً كبيراً ، يركبه خلق صغير ، إن ركن خرق القلوب ، و إن تحرك أزاغ العقول ... هم فيه كدود على عود ، إن مال غرق و إن نجا برق » (٢).

<sup>(</sup>١) الطبري ، نفس المرجع، ج٥ ،ص ٥١ ، ٥٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق، ج ٥، ص ٥٠ .

ولدا لم يكن عجباً أن يؤثر عمر بن الخطاب التريث في إجابة طلب معاوية ، ولا سيا أنه رأى ألا توجد حاجة ملحة تتطلب دخول المسلمين في ميدان المغاصرات البحرية ضناً منه بسلامة المسلمين ، إذ قال لمعاوية في رده « تالله لمسلم أحب إلى مما حوت الروم » (1) . ولكن معاوية لم يكن بالوالى الذي يغمض عينيه تماماً عن أي خطر يلوح في الأفق مهدداً ولايته وأرض الإسلام . فكتب إلى عمر بن الخطاب مرة أخرى يعرض عليه سوء حال سواحل الشام وما هي عليه من خراب وافتقارها إلى وسائل الدفاع القوية ، إذ كانت الخطة التي اتبعت في الفتوحات على عهد عمرهوأن المسلمين « كما فتحوا مدينة ظاهرة أو عند ساحل رتبوا فيها قدر من يحتاج لها إليه من المسلمين ، فإن حدث في شيء منها حدث من قبل العدو ، سر بوا إليها الأمداد » (٢) . فكان هذا الأسلوب المتبع يتطلب العناية بحالة المدن الساحلية لتصبح مهيأة لإقامة الجند الإسلامي ، وتمكنه من الدفاع عنها. ولم يتردد الخليفة عرفى أن يطلق يد معاوية لإصلاح حال السواحل بمايراه كفيلا لسلامتها من « مرمة حصونها ، وترتيب المقاتلة فيها ، و إقامة الحرس كفيلا لسلامتها من « مرمة حصونها ، وترتيب المقاتلة فيها ، و إقامة الحرس كفيلا لسلامتها من « مرمة حصونها ، وترتيب المقاتلة فيها ، و إقامة الحرس كفيلا لسلامتها من « مرمة حصونها ، وترتيب المقاتلة فيها ، و إقامة الحرس كفيلا لسلامتها من « مرمة حصونها ، وترتيب المقاتلة فيها ، و إقامة الحرس كفيلا لسلامتها من « مرمة حصونها ، وترتيب المقاتلة فيها ، و إقامة الحرس كفيلا المدونة المواقيد لها » (٢) .

واستغل معاوية هـذا التصريح واتخذه خطوة أساسية يبنى عليها فيا بعد مشاريعه البحرية . فآثر أن يحصن المدن الساحلية ويزودها بالقوات المحاربة ، عا يجعلها قواعد في المستقبل تنقل منها الجنود بحراً إلى أي مكان يشاء . ووضع لهذه المدن نظاماً عرف بالرباط ، وهو ما يقصد به الأماكن التي تتجمع بها الجند والركبان استعداداً للقيام بحملة على أرض العدو . واعتنى معاوية بهذا النظام حتى أصبح جزءاً سرتبطاً أشد الارتباط بالجهاد أو الحرب المقدسة . إذ اجتذب

<sup>(</sup>١) الطبري ، نفس المرجع ، ج ٥ ، ص ٥ ٥ .

<sup>(</sup>۲) البلاذري ، نفس المرجع، ص ۱۳٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ، ١٣٤ ، ١٣٥ .

الرباط إليه كل الأتقياء المتحمسين العاملين ، دأيماً على إعزاز الإسلام ونصرته، ويبدو أن معاوية استعارهذا النظام من البيزنطيون ، وأدخل عليه عدة تغيرات جعلقه صالحاً لتنفيذ مشاريعه ، إذ عرف البيزنطيون نظام الأديرة المسلحة وهي الأماكن التي انقطع فيها الرهبان للعبادة واجتمعوا فيها سوياً لخدمة مطالبهم مبتعدين عن الحياة وزخرفها الباطل . ولكن لا توجد شواهد قاطعة على اشتراك أشباه أولئك الرهبان المقيمين في الأديرة المسلحة في العمليات الحربية التي قامت بها الدولة البيزنطية (١) على أن الرباط غدا دائماً مجمع المتحمسين والغلاة المقدينين الذين وقفوا حياتهم المزود عن حياض الإسلام ، حيث وفد إليه باستمر ارالمغامرون المسلمون لشد أزر إخوانهم من الجند النظامي .

وتدرج معاوية في تدعيم هذا النظام على نحو ما اتبعه في كل أعماله التي السمت بالدقة والابتعاد عن الارتجال والابدفاع. فأعد الرباط لتركون حصوناً يتجمع فيها الجند للدفاع عن المناطق المعرضة لاغازات الأساطيل البيزنطية ، ولتكون ملجأ يحتمى بها الأهالي في المناطق التي يدهمها العدو. وقد خصص حاميات الرباط لإنذار الأهالي في المناطق الساحلية بأن يأخذوا حذرهم إذا ما لاح خطر السفن البيزنطية في المياه الاقليمية. فكان الحصن في الرباط يضم عجرات للجند ومساكن لهم ، ومخازن للأسلحة والمؤن ، و برج للمراقبة ، ثم لم يلبث الرباط أن اتسع وازدادت أهميته حتى أصبح قاعدة للهجوم وشن الاغارات .

واكتفى معاوية بسياسة تقوية السواحل حتى ولى الخلافة عثمان بن عفان، إذ خطا منذئذ خطوة ثانية في متابعة سياسته البحرية وتشجيع الناس على النزوح إلى المناطق الساحلية لينمى عندهم ملكة ركوب البحار. وساعد معاوية على تحقيق خطته أن الخليفة أمر بمنح كل راغب في الإقامة بالمدن الساحلية إقطاعات من

<sup>(1)</sup> Encyc. of Islam ( art Ribat )

الأرض يستغلها ويتمتع بخيراتها بنفترتب على ذلك ازدياد العمران بالسواحل وانثيال الناس عليها للتمتع بامتيازات الاقامة بها ، دون أن يأبهوا بمخاوف التعرض لاعتداءات السفن البيزنطية . وذلك لأن معاويه أعد جيوشا دائمة في المدن الساحلية للدفاع عنها إلى جانب القوات التي تخرج للغزو والإغارات ، ودأب على أخذ أرض من يتخلف عن الغزو وإعطائها للجند المقيم على حراسة السواحل أثناء الخروج للإغارة . (1)

وتعتبر سياسة منح الاقطاعات بالسواحل الخطوة الأخيرة في سلم السياسة البحرية الدفاعية التي رسمها معاويه قبل أن يسقطيع ركوب البحر في عهد عثمان بن عفان . إذ أتم بفضل هذه الامتيازات إعداد القواعد البحرية التي أخذ ينشيء فيها أساطيله . وكانت آية ازدهار المدن الساحلية نقل جماعات من أهالي بعلبك وحمص وانطاكيه سنة ٤٤ ه / ٢٩٢ م إلى صور وعكا وغيرها من المدن بسواحل الأردن . كذلك أصلح معاويه حصون هاتين المدينتين (٢) ، ولا سيا عكا التي خرج منها بأولى حملاته البحرية ضد قبرص . و بسط معاويه اهمامه إلى سائر المدن الساحلية ، فمنح الجند أراضي أيضافي انطرسوس ومرقية و بلنياس ، واهتم المتماما خاصاً برباط عسقلان والجند الموكلين بحايتها (٣) . وأخيراً جدد بعض الحصون في المدن التي خربت معاقلها القديمة ، كما فعل في مدينة جبله ، إذ بني الحصون في المدن التي خربت معاقلها القديمة ، كما فعل في مدينة جبله ، إذ بني الماحسنا آخر غير حصنها القديم الذي كان من قبل مقر رهبان بيزنطيين ، أقاموا لها حصنا آخر غير حصنها القديم الذي كان من قبل مقر رهبان بيزنطيين ، أقاموا به للعبادة (١٠) . ومن ثم آتت سياسة الاقطاعات ثمارها ، فعمرت الثغور البحرية له الملين .

<sup>(</sup>١) البلاذري ، نفس المرجع، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ، ص ١٤٠ ، ٩٤١.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ،ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق، ص ١٣٥.

وُجنى معاوية ثمار هذه السياسة التمهيدية السابقة حين استطاع أن يظفر من الخليفة عثمان بن عفان يتصريح يبييح له غزو قبرص . إذ سمح له الخليفة بالقيام بالفزو البحرى على شرط ألا يكره أحداً على ركوب البحر ، وأن يعبىء أساطيله من المقطوعة فقط . ولم يلق معاوية عناءاً فى اجتذاب الجند الذي أخذه معه فى حملاته البحرية ، إذ كانت المدن الساحلية عامرة بالمغامرين وغيرهم ممن ذاقوا ثمار الإقطاعات وامتيازاتها ، وتطلعوا إلى خوض غمار الميدان البحرى تحت راية معاوية ، مخلدين اسمهم فى طليعة الحملات الإسلامية البحرية لتقليم أظافر البرنطيين .

وظهر في هذه الفترة المبكرة من نشاط معاوية البحرى مدى الارتباط والتعاون بين الشام ومصر في ميدان العمليات البحرية . إذ كانت مصر في تلك الفترة من ولاية معاوية على الشام تحت إمرة عبد الله بن أبي سرح ، أخى الخليفة من الرضاع . واشترك معاوية وعبدالله في الإغارات البحرية على جزر البيزنطيين في البحر الأبيض المتوسط ، وفي صد إغارات أساطيلهم ، وكانت بمصر إذ ذاك دور صناعة السفن ، وتخرج منها الأساطيل الحربية إلى قواعد الشام البحرية ، حيث جرى النظام البحري إذ ذاك على أن تتجمع السفن الإسلامية بمواني الشام للهجوم على أراضي البيزنطيين القريبة منهم .

وحرص معاوية دائماً على تحقيق التّعاون البحرى بين مصر والشام ، لأنهما كانتا من قبل أهم ولايات الامبراطورية البيزنطية في ميدان النشاط البحرى كذلك ، سواء أيام السلم أو الحرب ، فكان التقسيم الإدارى للدولة البيزنطية قبل ظهور الإسلام يجمع بين الشام ومصر في العمليات البحرية ، ويقضى بتعبئة أساطيلهما معاً لإخضاع العناصر التي تشق عصا الطاعة على السلطات البيزنطية في أى بلد مر البلاد التابعة لها في حوض البحر الأبيض المتوسط ، وفضلا عن ذلك ربطت العوامل الطبيعية بين مصر والشام في الشئون البحرية وجعلت كل

منهما لا تستغنى عن الأخوى . فمصر فقيرة في أخشابها التي تصلح لبناء السفن ، على حين تكثر بالشام النباتات التي تزود دور صناعة مصر بما تحتاجه من أجود الأخشاب ، وكانت مصر دائماً تطمع في الحصول على هذه الأخشاب ، ودفعها حرصها في بعض العصور القديمة إلى محاولة السيطرة على الشام . ولكن في ظل الإسلام انتظمت العلاقات بينهما على أساس التعاون لما فيه نصرة أرض الإسلام ، ولا سيا أمام عدوهم المشترك من البيزنطيين .

و تجلى اهتمام معاوية ببقاء التعاون بين مصر والشام خلال الحروب الأهلية التى نشبت بينه و بين على بن أبى طالب ، إذ صمم معاوية على إلاخال مصر في دائرة نفوذه ليحمى ظهره بإقليم الشام و يشد أزره بمساعدة مصر . وظهر مدى حرصه على اكتساب مصر وانتزاعها من يد أعداءه أنه عهد إلى عرو بن العاص فاتح مصر الأول وداهية قادة المسلمين بالاستيلاء عليها مقابل الحصول على خراجها سبع سنين . و باستيلاء عمرو على مصر استطاع معاوية أن يستفيد من مصر والشام في نشاطه البحرى ، حيث نظم العلاقات بينهما بما يدعم سياسته البحرية في البحر الأبيض المتوسط (۱) .

واتسعت سياسة معاوية البحرية وأخذت مظهر أجديداً بعد سنة ١٩٩٩م. ففي هذه السنة شن البيزنطيون غارة على سواحل الشام ، وكانت من العنف والشدة بحيث جعلت معاوية يفكر في إنشاء دور لصناعة السفن بالشام نقسها إلى جانب دور الصناعة بمصر . وهدف من وراء ذلك إلى إيجاد أساطيل دائمة بموانى الشام على استعداد لدفع أي هجوم بيزنطى مفاجىء ، وليخفف العبء عن

<sup>(</sup>۱) كشفت أوراق البردى التي وجدت بمصر والتي يرجع تاريخها إلى ولاية قرة بن شريك ،الوالى الأموى على مصر سنة ٩٠ ه، عن حرص الأمويين على المحافظة هذا التعاون البحرى بين مصر والشام ، الذي وضع أسسه الخليفة معاوية. فكان قسم كبيرمن بحارة الأساطيل الاسلامية يجمع من مصر لتحارب إلى جانب أهل الشام. ولكن كان جند مصر يعودون بعد انتهاء الحملات البحرية إلى وطنهم، أنظر: Bell, Der Islam, III, 96; Papyrus 1435

أساطيل مصر . فأمر معاوية سنة ٤٩ ه/ ٣٦٩ م أى فى نفس السنة التى حدثت فيها الإغارة البيزنطية على الشام (١) بجمع الصناع والنجارين و إرسالهم إلى عكا ، التى وقع اختياره عليها لينشى بها أول دار لصناعة السفن بالشام . وكانت عكا تستطيع الحصول على ما يازمها من أخشاب لبنان ، التى اشتهرت بصفة خاصة بصلاحيتها للمجاديف (٢) .

وبذلك استطاع معاوية بجده ومثابرته أن يحقق ما جاش بنفسه من آمال في إنشاء قوة بحرية إسلامية ، وأن يتغلب على عقبات وصعاب كانت كفيلة بأن تدعه يطلق مشاريعه البحرية إلى الأبد. وكان من حسن طالع دولة الإسلام أن يتعهد معاوية شئونها في الميدان البحري ، ويوقف أساطيله على صد عدوان البيزنطيين ، إذ بينما استولى المسلمون نهائياً على دولة الفرس الساسانيين وضموها إلى رقعة الإمبراطورية الإسلامية ، ظلت الآمال تداعب البيزنطيين في معاودة الكرة على المسلمين وإخراجهم من الشام ومصر. ولكن بفضل حملات معاوية البحرية أفاق البيزنطيون إلى رشدهم ، وأدركوا أنهم أمام قوة منظمة ، تسيرقدما وباضطراد من نصر إلى نصر ، وتعمل جاهدة و بنجاح على انتزاع السيادة منهم على البحر الأبيض المتوسط .

# فنح قبرص:

استهل معاوية باكورة نشاطه البحرى بمحاولة الاستيلاء على جزيرة قبرص التي كانت محور مكاتباته مع الخليفة بن عمر وعثمان ، يطلب منهما الإذن له بتقليم أظافر البيزنطيين في هذا المعقل القريب من أرض الإسلام . وكانت استعدادات معاوية البحرية لغزو هذه الجزيرة تتناسب مع أهمية الحملة وضخامة أهدافها .

<sup>(</sup>١) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ١٢٤ .

<sup>(2)</sup> Semple, op cit, 270, 271

إذ كانت هذه الجزيرة من أقدم المعاقل في شرق البحر الأبيض المتوسط. وحرصت القوى المتنافسة فيه على إبقائها في دائرة نفوذها . فمنذ بزغت شمس الحضارات في حوض البحر الأبيض المتوسط الشرق والصراع مستمر على سيادة جزيرة قبرص ، التي تعتبر حجر الزاوية في قوة أية دولة تصل إلى مركز الزعامة في بلاد الشرق الأدنى . وتجلت هذه الظاهرة منذ أيام تحتمس الثالث امبراطور مصر الفرعونية حتى العصر الحاضر ، حيث حرصت الدول الكبرى التي عرفها حوض البحر الأبيض المتوسط الشرق على السيطرة على قبرص (1).

وتستمد هذه الجزيرة أهميتها من موقعها الجغرافي الذي يوحى للناظر أنها أشبه بمدفع يدوى (مسدس) فوهته مصوبة إلى إقليم الشام (٢). وإلى جانب ذلك تحتل ركنا بمتازا في الزاوية الشهالية الشرقية من البحر الأبيض المتوسط الشرقي ، يجعل لها سهولة التحكم في مياه هذا الشطر الهام من البحر بما يطل عليه من البلاد . إذ يمكن للمرء أن يرى من قبرص بالعين المجردة آسيا الصغرى والشام ، ويبحر منها مباشرة ، وفي وقت قصير ، متحها إلى بيروت أو بورسعيد أو الإسكندرية (٣). غير أن أحداث قبرص اتصلت اتصالا مباشرا مع إقليم الشام ، وارتبط مصيرها بأحوال القوى التي ظهرت في هذا الإقليم سواء في مشار يعها الحربية أو التجارية . إذ يقترب طرف جزيرة قبرص الشرق من في مشار يعها الحربية أو التجارية . وكان هذا الطريق من أهم المسالك التجارية الأبيض المتوسط إلى شمال العراق . وكان هذا الطريق من أهم المسالك التجارية وأدرك معاوية أهمية هذه الجزيرة ، وضرورة الاسراع بمهاجتها بسبب وأدرك معاوية أهمية هذه الجزيرة ، وضرورة الاسراع بمهاجتها بسبب إغارات البيرنطيين البحرية على الشام ، واتخاذهم جزيرة قبرص محطة تمو بن

<sup>(1)</sup> Hill, History of Cyprus 1,1

<sup>(2)</sup> Semple, op cit, 201.

<sup>(3)</sup> Hill : op cit, 1

<sup>(1-</sup>r)

في الطريق ، وملجأ يعتصمون به حين تدفعهم الأحداث إلى الانسحاب . ودلت أحداث الحلة التي أعدها معاوية لغزو قبرص سنة ٢٨ هـ /١٤٩ م على الأغراض الملحة التي حملت المسلمين على البدء بالإغارة على هذه الجزيرة ، كما أن معاوية حرض على اختيار كبار الشخصيات الإسلامية لمصاحبته في هذه الحملة ليكسبها مظهر الجهاد الحق الرائع .

حشد معاوية أساطيله وقواته في ميناء عكا ، وكانت السفن جميعها من مصر ، على حين اشترك مع الجند الإسلامي كبار رجال الشام وغيرهم من مشاهير القادة المسلمين مثل عبادة بن الصامت . واتسمت هذه الحلة بخروج النساء معها حيث اصطحب معاوية معه زوجته فاخته ، وأخذ عبادة بن الصامت كذلك إمرأته أم حرام بنت ملحان الأنصارية. وكان الخليفة عمّان بن عفان هو للذي أمر معاوية بأن يأخذ زوجته معه ليضمن صدق عزيمته في الإغارة على هذه الجزيرة ، وليعلم مدى قربها من الشام على نحو ما ذكره في مكاتباته ، إذ كتب إلى معاوية قائلا: « فإن ركبت البحر ومعك امرأتك ، فاركبه مأذوناً لك ، و إلا فلا » (١). ولم يكن معاوية في حاجة إلى أن يقدم الدلائل على صدق مشاريعه البحرية، إذ كانت حماسته لغزو قبرص تفوق في شدتها أي دليل. وأبحر من ميناء عكا على رأس أسطوله بعد انتهاء شتاء سنة ٢٨ ه/ ١٤٩ م، ونزل بالساحل مسجلا أول عبور حققه جند الإسلام لمياه البحر الأبيض المتوسط. وشاءت الأحداث أن تجعل هذه الغزوة رمزاً على صدق عزيمة المسلمين جميعاً رجالا ونساءا ، فقد استشهدت أم حرام زوجة عبادة بن الصامت على أرض قبرص ، إذ حين رست السفن الإسلامية الشاطئ وأخذ الجند ينزلون منها، تقدمت أم حرام اتركب دابتها ، فنفرت الدابة وأوقعت أم حرام التي ألقت حتفها ، مخلفة ذكراها على أرض قبرص في أول غزوة بحرية إسلامية عرفها البحر الأبيض المتوسط.

<sup>(</sup>١) البلاذري ، نفس المرجع، ص ٩ • ١ .

ودفنت أم حرام في أرض هذه الجزيرة ، وعرف قبرها منذئذ باسم « قبر المرأة الصالحة (١) » .

و بعد أن أنزل المسلمون عدتهم وعتادهم إلى الشاطئ أرسلوا إلى أهالى قبرص يخبرونهم أنهم لم يأتوا طمعاً فى جزيرتهم ، و إنما ليتفقوا معهم على ما فيه سلامة المسلمين و بلادهم . غير أن سكان قبرص أبوا الدخول فى مفاوضات مع المسلمين واعتصموا بأسوار مدنهم . فتقدم المسلمون نحو العاصمة قنسطنطينا 'Constantina' التي كانت غاصة بالسكان ، و بها جميع ثروات الجزيرة وذخائرها . و بعد حصار قصير اقتحم المسلمون هذه المدينة واستولواعلى كنوزها ، وأخذوا كثيراً من الأسرى . واضطرحا كم المدينة ، أو أركونها ، إلى عقد صلح مع المسلمين (٢) ، دلت شروطه على العوامل الحقيقية الكامنة وراء الحلة الإسلامية ، وأهداف معاوية فى المبادرة بالهجوم على قبرص .

صالح أهالى قبرص معاوية والمسلمين على أن يدفعوا لهم جزية سنوية قدرها معروب المعلم المعلم المعروب المعروب المعروب المعروب المعام المعروب المعرو

وعاد مماوية إلى الشام مظفرا ، مدوناً أول سطر في سجل النشاط البحرى

<sup>(</sup>١) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ، نفس المرجع ، ج . ؛ البلاذري، نفس المرجع ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ١٦٠ .

الإسلامي، وحقق فوزاً في ميدان جديد، أعلامه من روح المسلمين المعنوية المؤرال ما اتصف به العرب من تهيب لركوب المياه ، وأظهر أنهم في سبيل عزة الإسلام وأرضه يذللون سائر العقبات . وكذلك برهن معاوية بانتصاره على أهالى قبرص أن سياسته البحرية قامت على أسس وطيدة لا بد أن تؤتى أكلها ، ويث كان خضوع قبرص لمطالب معاوية بداية طريق جديد سلكه المسلمون مظفرين .

و بعد عودة معاوية إلى الشام لم يركن إلى الدعة ، مطمئناً إلى الصلح الذي عقده مع أهالى قبرص ، وإنما أخذ يراقبهم ليرى مدى تنفيذهم لالتزاماتهم إزاء المسلمين . وكان معاوية صادقاً في حذره وفي تتبعه لحركات سكان قبرص ، إذ حدث في سنة ٣٦ه / ٦٥٣ م أن أخل أهالى قبرص بشروط الصلح ، وأمدوا البيزنطيين بمعض السفر في إغاراتهم على أراضي المسلمين . فصمم معاوية على الاستيلاء على قبرص وإدخالها في التبعيمة للدولة الإسلامية ، ليحرم البيزنطيين نهائياً من استغلال الجزيرة وأهلها . وجهزهملة بحرية كبرى في السنة التالية ، في عام ٣٣ ه / ١٥٤ م ، وكانت مكونة من خمسائة سفينة وعدد كبير من الجند . وتمكن بهذه الجملة الكبيرة من فتح الجزيرة عنوة ، رغم مقاومة أهلها ، وأخذ منهم كثيراً من الأسرى ، ونجح في تلقين السلطات بها درساً قاسياً لإخلالهم بشر وط الصلح (١٠) .

وعول معاوية على تدعيم نفوذ المسامين بالجزيرة في هذه المرة ، إذ فضلا عن الزام أهلها بأداء المطالب المالية وغيرها من الالتزامات ، التي كانوا متعهدين بأدائها طبقاً لشروط الصلح السابق ، بعث معاوية إلى قبرص اثنى عشر ألف رجل من الجند النظامي . وأجرت لهم الدولة الإسلامية الرواتب ، ليكونوا جيشاً مقيماً

<sup>(</sup>١) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ١٦٠ .

والجزيرة يصد عنها عدوان البيزنطيين، ويقضى على أية إغارة يحتمل أن تمر بهذه الجزيرة وأتبع معاوية ذلك بنقل جماعة من أهل بعلبك إلى قبرص ، وأغراهم على البقاء بها بمنحهم الرواتب ، ليشد من أزر الحامية الإسلامية ، ويقلل من تطلع السكان الأصليين بالجزيرة إلى العودة إلى مساعدة البيزنطيين وشيد معاوية لهذه الجالية الإسلامية مدينة جديدة في الجزيرة ، ومسجداً يؤدى فيه المسلمون شعائرهم (۱) . وهذه الظاهرة الأخيرة تنهض دليلا على حرص معاوية على إبقاء جزيرة قبرص خاضعة المسلمين ، إذ كان تأسيس المسلمين المدن في الجهات الجديدة التي ينزلون بها ، فضلا عن بناء مسجد لهم ، من العلامات الدالة على عزمهم الراسخ على الاستقرار بالمكان الذي نزحوا إليه .

ويعزى تشدد معاوية في معاملة أهالي قبرص بعد هذه الحملة الثانية إلى رغبته في وضع حد نهائي لتقلب أهوائهم وتكرار مساعداتهم للبيزنطيين . إذ كان موقف أهل قبرص من الدولة الإسلامية مثار جدل وتشعب في الآراء بين قادة المسلمين حين نقضوا شروط الصلح السابق ، وغدوا موضع شك من حيث إخلاصهم ، حتى قال أحد المسلمين في مناقشاته : « ما وفي لنا أهل قبرص قط » (٢) ، وأشار آخر بإنزال أشد العقو بة بهم مستشهداً ببعض السوابق على عهد الرسول ، قائلا « إنه من نقض عهداً فلإ ذمة له » (٣) .

وآئر معاوية أن يوفق بين الآراء السابقة باحتلال جزيرة قبرص وتجديد ما في الصلح السابق من مميزات الدولة الإسلامية ، دون أن يشتط في معاملة أهالي قبرص أنفسهم ، وليتجنب بذلك ما قد يثار في نفوسهم من حقد نحو المسلمين . إذ أدرك أن أولى الأمر في هذه الجزيرة المسئولون وحدهم عن مؤازرة

<sup>(</sup>١) البلادزي ، نفس المرجع ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ، س ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ، ص ١٦٢ .

البيزنطيين ، وتشجيع أهاليهم على مناوأة المسلمين . وكان قادة المسلمين يبر رون الاستيلاء على الجزيرة بحجة إنقاذ أهاليها من نير البيزنطيين قائلين « أهل قبرص أذلاء مقهورون ، يغلبهم الروم على أنفسهم ونسائهم ، فقد يحق علينا أن نمنعهم ونحميهم » (1) .

ولذا جاء احتلال معاوية لجزيرة قبرص حلا لمشكلة اهتم بها المساءون . وأضاف بهذه الجزيرة رقعة جديدة إلى أرض الأسلام ، كا استطاع بذلك أن يقلم أظافر البيزنطيين ، وجعلهم يدركون ما عليه بحرية المسلمين الناشئة من فتوة وقوة . وغدا إقليم الشام في مأمن من الأخطار المتكررة التي تهددته من جزيرة قبرص ، وصار المسلمون لا يخشون أي هجوم مفاجي من البيزنطيين .

### الاغارات الاسلامية على الجزر البيرنطية:

كانت الإغارة على قبرص بداية نشاط بحرى إسلامى أتسم بطابع الإغارات سنوياً، صيفاً وشتاءاً، على الجزر البيزنطية ، التي يخشى المسلمون خطرها ، أو التي قد ينبعث منها ضرر يحيط بأرض الإسلام . وأثبت المسلمون في هذه المرحلة المبكرة من تاريخهم البحرى فهماً جيداً لطبيعة الجزر البيزنطية في البحر الأبيض المتوسط الشرقى ، إذ رأوا ضرورة الاستيلاء عليها لما تتمتع به من مراكز استراتيجية هامة ، ولشال حركات البيزنطيين البحرية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . فقد انتشرت هذه الجزر في الشطر الشرقى من البحر الأبيض المتوسط وقسمته إلى بحار داخلية صغيرة ، تتصل ببعضها البعض عن طريق مضايق وفتحات صغيرة تتحكم في مداخلها أطراف الجزر . وغدت هذه المضايق أشبه بعنق الزجاجة ، تكفل للمسيطر عليها تمام السيادة على ما يلبها من محار أشبه بعنق الزجاجة ، تكفل للمسيطر عليها تمام السيادة على ما يلبها من محار

<sup>(</sup>١) البلادزي ، نفس المرجع ، ١٦٣ .

داخلية ، وما يطل على هذه البحار من أرض و بلاد (١) . ولذا سارت الإغارات الإسلامية على هذه الجزر وفق خطوات منظمة مرسومة ، تهدف أولا إلى تأمين سلامة البلاد الإسلامية من الجزر القريبة مباشرة من أراضيهم ، ثم الاستيلاء على غيرها من الجزر التي تتحكم في أكبر عدد من المضايق البحرية لسد الطريق في وجه الأساطيل البيزنطية . وأظهر أمراء البحار المسلمون في سبيل تنفيذ هذه الأهداف من المهارة والجلد ما رفعهم إلى مصاف كبار رجال البحار الذين عرفهم التاريخ .

استرعى نظر المسلمين أنساء إغاراتهم على قبرص وقوع جزيرة تدعى أرواد (٢) بالقرب من ساحل الشام بين مدينة جبلة وطرابلس . ولم يكن معاوية الشخص الذي يتهاون في ترك أي معقل بيزنطى بهدد سلامة بلاده ، أو يكون شوكة في جانب دولته . فكانت هذه الجزيرة تتعتع بشهرة عالية منذ أقدم العصور ، رغم ما بدت عليه من ضآلة الشأن في تلك الفترة الأولى من ظهور المسلمين في مياه البحر الأبيض المتوسط . فقد لاحظ استرابون (٣) ، الجغرافي القديم ، أن أهل أرواد يحترفون القرص نق على النقيض من سائر البلاد القريبة منهم ، من أمثال قليقية ، والتي اتخذت لنفسها الطريق القويم في الاشتغال بالتجارة لتدعيم رخائها الاقتصادي . فكان أهالي جزيرة أرواد يستغلون ما حبتهم به الطبيعة من من من كن جغرافي ممتاز في ميدان التجارة ، وأبدوا جشعا في تنمية موارده من من من كن جغرافي ممتاز في ميدان التجارة ، وأبدوا جشعا في تنمية موارده عن أن يكونوا أهلا للثقة .

<sup>(1)</sup> Semple, op cit, 7).

 <sup>(</sup>٢) تختلف هذه الجزيرة عن جزيرة أرواد التي تقع بالقرب من القسطنطينية ، والتي تعرف باسم كزبكوس ( Cyzicus ) في المراجع الأوربية .

<sup>(</sup>٣) استرابون جغرافي يوناني ، زار مصر سنة ٢٥ ق . م وتام بزيارات عديدة لبلاد الشرق . ومرف بدقة الملاحظة ، والاعتماد على السلطات الرسمية في البلاد لجمع المعلومات .

وعقد معاوية العزم على التخلص من مخاوفه من تلك الجزيرة بالاستيلاء عليها . وأعد حملة لمهاجمها سنة ٢٨ ه ، أى في العام التالى لعودته من جزيرة قبرص بعد إغارته الأولى عليها . واستطاع المسامون أن ينزلوا بأرض الجزيرة ، ولكن رفض الأهالى الإذعان لهم والتسليم ، واعتصموا بقلعة الجزيرة رغم وساطة أحد الأساقفة ويدعى ثومار يخوس ( Thomarichos ) ، إذ آثر أن يقوم بدور الوسيط بين المسلمين وأهالى أرواد ، ويبصر سكان هذه الجزيرة بمغبة الإصرار والعناد . وجاءت الأحداث بما تؤيد وجهة نظر تومار يخوس ، إذ عاد المسلمون إلى دمشق مصممين على تأديب أهالى هذه الجزيرة في العام التالى (١) . وكانت هذه الحملة الإسلامية الأولى قليلة العدد ، واستهدفت أولا عقد معاهدة مع أهالى الجزيرة لتأمين الشام من شرهم ، وضمان عدم مساعدتهم لأعدائهم . ولكن اضطرت الحملة أمام مقاومة الأهالى إلى الرجوع إلى مقرها ، لتعود مره أخرى باستعداد أوفي وأشم .

وفى العام التالى هاجم المسلمون جزيرة أرواد بقوة كبيرة ، وأحرقوا العاصمة وقلعتها ، وألزموا جميع أهاليها باخلاء الجزيرة تماماً جزاءاً على عنادهم الذى تجلى فى مقاومتهم الشديدة فى المرة السابقة . (٢) ولم يكن فى هذا التصرف الذى اتخذه المسلمون شيء من التعسف ، و إنما جاء وليد بعد نظرهم وفهمهم لطبيعة سكان هذه الجزيرة ، ووسائلهم التى اعتمدوا عليها لإنهاك مهاجميهم . فكان أهالى أرواد يتجنبون دائماً الهزائم القاصمة ، و يحتفظون بقونهم ونشاطهم بالاعتصام بالمياه ، حتى يزول الخطر المحيق بهم . ولذا قضى المسلمون نهائياً على هذه الجزيرة ومنعتها ، وأمنوا ما قد يجيش بنفوس أهاليها من عدوان ، ولا سيا بعد أن كشفوا القناع عن نواياهم فى وضوح وجلاء .

<sup>(1)</sup> Bury, op cit II,289

<sup>(2)</sup> Bury, op cit, II, 289.

وهكذا لم يقم المسلمون بجهودهم البحرية عفواً ، أو ارتجلوا خططهم في الإغارة على الجزر البيزنطية حبا في تخريبها فقط وتدميرها . فقد سار السامون في أعمالهم البحرية وفق سياسة واضحة المعالم تهدف إلى تأمين دار الإسلام وحماية أي ركن به معرض لخطر بيزنطي قد يأني من أي مقعل بحرى . وكانت آية ذلك استعداد معاوية لمهاجمة جزيرة صقلية ، إذ يبدو أن هذه الجزيرة بعيدة كل البعد عن أن تكون موضع خطر مباشر على إقليم الشام ، ولكن مجريات الأحداث دلت على أن صقلية غدت قاعدة للقوات البيزنطية المعدة لشن هجوم على مصر ، وشل حركة التعاون البحري بين المصريين وأهل الشام . فاتخذ الحاكم البيزنطي السابق لمدينة قيصرية ، التي قاومت معاوية مدى طويلا ، مقره في جزيرة صقلية ، وعول لمي أن يستعد بها ومعه غيره من البيزنطيين لاعادة الكرة على المسلمين من هذا المقعل البعيد عن حملاتهم البحرية المباشرة . وفضلا عن ذلك كان بمياه صقلية بعد سقوطهما في أيدى المسلمين .

وكانت صقلية بموقعها الجغرافي تتحكم في المداخل الرئيسية الكبرى للبحر الأبيض المتوسط عامة إلى قسمين الأبيض المتوسط عامة إلى قسمين رئيسيين، تشرف على الاتصال بينهما عن طريق مضيق مسينا، ومضيق صقلية الواقع بين طرف جزيرة صقلية الجنوبي وشمال إفريقيا (۱). واستمدت جزيرة صقلية بفضل هذا الموقع كل معونة من الولايات البيزنطية الأخري البعيدة عن متناول المسلمين في هذه الفترة المبكرة من فتوحاتهم، وغدت المعقل الذي يمكنه الصمود تماماً أمام الزحف الإسلامي إذا ما تجدد من أخرى. ولكن في هذه الفترة الأولى، أحست مصر خطر التجمعات البيزنطية بصقلية، وتكانفت مع الفترة الأولى، أحست مصر خطر التجمعات البيزنطية بصقلية، وتكانفت مع بحرية الشام على عرقلة هذه الاستعدادات البيزنطية القائمة فيها.

<sup>(1)</sup> Semple, op cit, 72.

وقامت من الشام حلة إسلامية سنة ٢٥٢م، اتجهت إلى صقلية تعاونها القوات البحرية المصرية . ونزلت الجلة بالشاطى، ومعها المجانيق والعرادات ، وأعلت التدمير في الحصون الساحلية . ثم اشتبكت القوات الإسلامية مع البيزنطيين في معركة دامت طول النهار ، وحملتهم على الانسحاب إلى داخل الجزيرة . واتبع المسلمون انتصارهم بالاغارة ليلا على القرى والمدن القريبة من الساحل ، ثم عادوا مظفرين إلى الشام (۱) ، بعد أن برهنوا للبيزنطيين أن يد البحرية الإسلامية الناشئة قادرة على أن تبطش بهم في أى مكان ، وأنها تقف لم بالمرصاد . وتروى المراجع العربية أن معاوية بن حديج الكندى قاد هذه الأغاره الأولى على جزيرة صقلية ، ثم توالت عليها الاغارات بعد ذلك من شواطى، الشام ومصر أيضاً . واشتهر من أمراء البحار المسلمين الذين أغاروا على صقلية عبد الله بن قيس الدزق ، الذي أخذ من هذه الجزيرة كثيراً من أصنامها الذهبية والفضية (۲).

وسار أسطول معاوية بعد ذلك من نصر إلى نصر، جاهداً على توسيع رقعة الإسلام بالاستيلاء على ما يستطيع السيطرة عليه من جزر البيزنطيين. فاتجه الأسطول الإسلامي شطر رودس ، أهم جزر بحر إيجه ، وأعلاها مكانة في الدولة البيزنطية ، من حيث نشاطها البحرى ، وحركة صناعة السفن بها . فهذه الجزيرة أول حلقة في سلسلة أرخبيل بحر إيجه من ناحية الشرق ، وتمتد من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرق على بعد اثني عشر ميلا تقريباً من الساحل لآسيا الصغرى (٣) . وأهلها هذا الموقع لأن تكون خطراً جاسماً على أطراف الشام الشمالية المتاخمة للحدود البيزنطية بآسيا الصغرى ، وشوكة مسلطة على إقليم العواصم والثغور الشامية .

<sup>(1)</sup> Vasiliev, Byzance et les Arabes, 62.

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ٤٤٢ .

<sup>(3)</sup> Encyc. of Islam (art Rhodes)

بعث معاوية حملة لفتح رودس سنة ٣٣ه ١٥٤٥م تحت قيادة جنادة بن أمية الأزدى (١) ، واستطاع هـذا القائد الأموى أن يستولى على الجزيرة عنوة ، وكانت «غيطة في البحر . . . . من أخصب الجزائر ، وهي نحو ستين ميلا ، فيها الزيتون والكروم والثمار والمياه العذبة » (٢) وجعلتها هذه المميزات مكاناً صمالحاً لإقامة المسلمين به وتأسيس رباطهم به يدافعون منه عن الشام . فأمر معاوية بيناء حصن بالجزيرة ، و بعث إليها جماعة من المسلمين يتولون الدفاع عنها . و بلغ من اهتمامه بحامية رودس أنه كان يجدد أفرادها دائماً ، و يسحب الذين قضوا بالجزيرة مدى طويلا ليبقى على بأس الحامية وقوتها . وآثر معاوية أن يحيط المسلمين في رودس بالجوالاسلامي الديني ، و يعلى راية الاسلام بين سائر أهاليها ، فأرسل إليها فقيها يدعى مجاهد بن جبريقرىء الناس القرآن (٣) .

وأراد معاوية أن يتوج حملاتة البحرية بغلق بحر إبجه وسد منافذه الرئيسية في وجه السفن البيزنطية ، ومنعها من الوصول إلى بلاد المسلمين ، وعمل على تحقيق ذلك بالاستيلاء على جزيرة إقريطش (كريت) ، إذ تسيطرهذه الجزيرة تماماً على بحر إبجه ، الذي يشبه طرفه الجنوبي فوهة قربة تمتد جزيرة إقريطش عبرها ، بامتدادها البالغ ١٦٠ ميلا ، وتقسم الجزيرة هذه الفتحة إلى مدخلين تتحكم في كل منهما (٤). وأرسل معاوية جناده ، الذي استولى على رودس ، لفتح هذه الجزيرة الهامة ، ومنع الأساطيل البيزنطية من التسلل عبر الفتحات البحرية المتاخة لها لمهاجمة الشام . على أن جنادة لم يستطع الاستيلاء على هذه الجزيرة لضخامتها ، واكتنى بالإغارة عليها والبطش بالبيزنطيين وأساطيلهم بها (٥) .

<sup>(1)</sup> Lammens, La Syrie, 65.

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) البلاذري ، نفس المرجع ، ٢٢٤ .

<sup>(4)</sup> Semple, op cit, 74.

<sup>(</sup>٥) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ٢٢٤ .

وهكذا وجه معاوية أنظار المسلمين شطر البحر الأبيض المتوسط ، وأوقفهم على أهمية جزره . فاستولى على ما استطاعت أساطيله أن تفتحه منها ، وطرق باب غيرها ممهدا الطريق لمن يأتى بعده من الخلفاء الأمويين ، وكفل معاوية المسلمين قوة بحرية نافست البيزنطيين سيادتهم القديمة على البحر الأبيض المتوسط ، ثم أخذ يعبئها لأهم عمل في تاريخها وهو ضرب عاصمة البيزنطيين أنفسهم والاستيلاء عليها . ولكن تريث معاوية في تحقيق الهدف الأخير حتى يمكن لنفسه من التفوق البحرى على البيزنطيين .

### ذات الصوارى: ٣٤ م / ١٥٥م

كانت سلسلة الانتصارات البحرية الأولى ، ثم الإغارات البحرية الموفقة التي شنتها الأساطيل الإسلامية على الجزر البيزنطية بالبحر الأبيض المتوسط حافزاً شجع معاوية على توسيع خططه البحرية ، والقيام بمشاريع حربية على نطاق كبير . وسارت هذه الأهداف الجديدة التي عمل معاوية على تحقيقها في نطاق الفكرة العامة التي كرس نفسه لها منذ ولايته للشام ، وهي تأمين أرض الإسلام وإزالة أي شبح بيزنطي يحتمل أن يهدد هـذا الأمن . وكانت أولى الخطط الجديدة التي رسمها هي محاولة الاستيلاء على القسطنطينية ، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية ، ورأس المقاومة لحركات الفتح والتوسع الإسلام .

وتعتبر القسطنطينية المحرك الذي أدار شئون الدفاع البحري عن الجزر البيزنطية وغيرها من البلاد. وأدرك المسلمون ألا استقرار لفتوحاتهم إلا بإدخال هذه العاصمة في قائمة فتوحاتهم ، كاتم لهم من قبل الاستيلاء على المدائن عاصمة الفرس. ووقف المسلمون على أهمية القسطنطينية من حملاتهم البحرية على جزر بحر إيجة ، حيث صادفهم التوفيق مرة والفشل مرة أخرى . ولكن الفشل لم يكن ليفت في عضد أولى الأمر في الدولة الإسلامية ، وإنما زاده تبصرة بحقيقة

موقفهم ، وتلافى ما يدهمهم من نقص . فكانت القسطنطينية الرأس المدبر للتنظيم البحرى للدولة البيزنطية وجزرها فى البحر الأبيض المتوسط الشرقى ، ولا سيما السواحل الواقعة حول بحر إيجه الغنى بجزره الممتدة إلى مياه القسطنطينية المحلية .

وانقسمت الإدارة البير نطية البحرية إلى قسمين الكل منهما اختصاصاته ، ومظاهر تعاونه كذلك مع بعضهما البعض ، بما يكفل صد أى عدوان يقع على أراضى الدولة البير نطية . فكان هناك نوعان من الأساطيل التابعة المادارة البحرية البير نطية ، الأولى أساطيل تابعة للأقاليم والمقاطعات التى تنتظمها الدولة البير نطية والثانية أساطيل خاصة بالعاصمة نفسها . وكانت الأولى موزعة بحيث تقاوم قدر طاقتها أية إغارة مفاجئة على أرض المقاطعات التابعة لها أو عرقلة أية حملة كبرى معادية قاصدة العاصمة حتى تأتى النجدات من أسطول القسطنطينية نفسها . وكانت جزر بحر إنجه وساحل آسيا الصغرى الغربي العمود الفقرى في نظام أساطيل الولايات ، على الولايات . إذ اشتملت جزر بحر إنجه على قواعد كبرى لأسطول الولايات ، على حين اختص ساحل آسيا الصغرى الغربي بشطر قائم بذاته من الأسطول العام للولايات (۱) . وهذه الأساطيل هي التي شدت أزر البير نطيين في مقاومة حملات الفتح الإسلامي الأولى في شمال الشام ، والتي عرقلت بعض مجهودات معاوية في إغاراته البحرية على جزر البحر الأبيض المتوسط .

وكان التعاون بين الأسطولين البيزنطيين إبان إغارات معاوية البحرية غير وثيق ، لفساد الأحوال في العاصمة البيزنطية ، وامتلائها بالمؤامرات والدسائس ولكن ما كاد الامبراطور قنسطانز الثاني ينفرد بالعرش ويبلغ سن الرشد، حتى عمد إلى مقاومة نشاط معاوية البحرى ، إذ أن تقدم المسلمين المضطرد في جزر بحر إيجه ، واستيلائهم على قبرص وردوس مزق شمل النظام البحرى البيزنطى ، على حين كادت الإغارات الإسلامية البحرية أن تشد الخناق على العاصمة نفسها على حين كادت الإغارات الإسلامية البحرية أن تشد الخناق على العاصمة نفسها

<sup>(1)</sup> Bnry, op cit II, 341 - 343

وتفصلها نهائياً عما تبقى لها من أملاك في البحر الابيض المتوسط . ومن ثم أقبل قنسطانز على بث روح الحياة والنشاط في أسطول العاصمة لشد أزر أساطيل الولايات ، واستعدادا لمناهضة حركات معاوية المقبلة .

وصدقت مخاوف الامبراطور قنسطانزمن احتمال اتساع دائرة النشاط البحرى وصدقت مخاوف الامبراطور قنسطانزمن احتمال السعدادات بحرية هائلة، وأخرى برية يعدها معاوية ليضرب عاصمة البيزنطيين الضربة الأخيرة ، ويزيل عنادها في مقاومة المسلمين . فجهد قنسطانزعلي أن يتلافي هـذا الخطر المقبل على عاصمته قبل اقترابه منها ، وعول على الخروج قاصدا الشام ليدم الأساطيل الإسلامية عبل ابحارها من قواعدها . وفي الفترة التي أسرع فيها قنسطانز بإعداد سفنه الحربية ، نشط وكلاء الدولة البيزنطية بالشام لعرقلة الاستعدادات الإسلامية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . وكان معاوية قد حشد معداته الحربية في مدينة طرابلس استعداداً لقيام الحلة البحرية ، على حين عبأ القوات البرية بدمشق المسير عبر آسيا الصغرى . ولكن شخصين مسيحيين من مدينة طرابلس أسرعا وأطلقا سراحهم . ثم تابعا عملهم بدفع الأسرى البيزنطيين ، وفتحا أبوابه وأطلقا سراحهم . ثم تابعا عملهم بدفع الأسرى إلى مهاجمة دار الحاكم الإسلامي بالمدينة وقتله هو وأتباعه ، ثم أحرقوا العدد والعتاد التي بذل معاوية في جمعها بالمدينة وقتله هو وأتباعه ، ثم أحرقوا العدد والعتاد التي بذل معاوية في جمعها كثيراً من الجهود والعناه ، وهر بوا جميعاً إلى القسطنطينية (1) .

وإذا كان وكلاء الدولة البيزنطية قد نجحوا في تنفيذ خططهم داخل أرض الإسلام، فإن معاوية أعد من آلات الحرب ما فاق العتاد الذي دم، وأتم سائر استعداداته بسرعة. وتمخضت الحادثة السالفة عن إلهاب الحماسة بين المسلمين وحفزتهم على أخذ الحذر من عدوهم العنيد. وسار معاوية على رأس قواته البرية سنة ٥٥٥م إلى مدينة قيصرية في قبادوقيا بآسيا الصغرى ، على حين وصلت سفن

<sup>(1)</sup> Bury, op cit II, 290; Finlay, History of Greece I, 377.

حربية من مصر إلى سواحـــل الشام وانضمت إلى أساطيلها الزاحفة صوب القسطنطينية . على أن الأسطول الإسلامي ألتي مرساه بالقرب من ساحل ليكيا (عند فوينكس Phoenix)(1)، حيث بلغه هناك نبأ اقتراب أسطول بيزنطي على رأسه الامبراطور نفسه يهدف ضد تقدمهم .

ودات استعدادات الأسطول البيرنطى على أن قنسطان صم على وضع حد لاتساع الفتوحات الإسلامية وكسر شوكتهم نهائياً ، على حين دلت الجهودات التي بذلها معاوية في إعداد أساطيله على صدق عزيمة المسلمين في الجهاد والزود عن أرض الإسلام ، وإظهار التعاون الوثيق بين قوات مصر والشام البحرية في هذه المرحلة المبكرة من دخولها في حظيرة الإسلام . فقد خرج على رأس أساطيل مصر واليها نفسة عبد الله بن أبي سرح ، الذي خاد له التاريخ اشتراكه في معركة من أعظم المعارك البحرية الفاصلة في تاريخ البحر الأبيض المتوسط ، وصد أكبر من أعظم المعارك البحرية الفاصلة في تاريخ البحر الأبيض المتوسط ، وصد أكبر خطر بيزنطي كاد يدهم المسلمين وأرضهم . ذلك أن قنسطانز لا خرج في جع لم يجتمع مزودة بآلات الحرب ، راع منظرها المسلمين ، ولاسيا الذين سبق لهم أن اشتبكوا مودة بآلات الحرب ، راع منظرها المسلمين ، ولاسيا الذين سبق لهم أن اشتبكوا مع البيزنطيين في معارك بحرية . ووصف أحد المشتركين في الحملة البحرية الإسلامية مع سفن البيزنطيين قائلا :

وكانت الرياح غير ملائمة حين التقى الجمعان فى البحر ، فقضى المسلمون والبيزنطيون ليلتهما انتظاراً لما يسفرعنه الصباح ، وأخذا يستعدان فيها ، ويعملان على تقوية روحهما المعنوية . فبات المسلمون ليلتهم يصلون ويدعون الله ، على

<sup>(1)</sup> Bury, op cit II, 290.

<sup>(</sup>۲) الطبري ، نفس المرجع ، ج ه ، ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى، نفس المرجم، ج ٥ ، ص ٦٩ ، ٧٠.

حين قضى البيزنطيون ليلتهم يضر بون بالنواقيس () . وفي صبيحة اليوم التالى دارت المعركة ، واشترك فيها الامبراطورقنسطانزنفسه ، إذ أخذ يصدرمن سفينته تعليات لقتال المسلمين ، ويتابع منها الأنباء بانتظام عن سير المعركة .

وبدأ المسلمون القتال باستخدام الأقواس والسهام ، فأدرك قنسطانز تفوق جنده عليهم ، لأن المسلمين يجيدون هذا السلاح في الحروب البرية فقط ، وأن فخيرتهم سوف تنفد سريعاً . وتحقق ما رآه قنسطانز ، إذ اضطر المسلمون إلى استبدال الأقواس والرماح بالحجارة وقذف العدو بها . فأيقن قنسطانز أيضاً أن الفوز حليف أساطيله . ولكن لما رأى المسلمون نفاد زخيرتهم من الحجارة كذلك وأن العدو ما زال بعيداً عن متفاولهم، وأنه يراوغ و يماطل لأنهاك قواهم ، ربطوا سفنهم بعضها إلى بعض ، وقذفوا خطاطيف في البحر، جذبوا بها سفن البيز نطيين اليهم . ثم اتخذوا من ظهور السفن جميعاً ميادين للقتال . وحين وصلت أنباء هذه الخطة الجديدة إلى الامبراطور قنسطانز أدرك فشل حملته ، وأن الهزيمة لا شك الخطة الجديدة إلى الامبراطور قنسطانز أدرك فشل حملته ، وأن الهزيمة لا شك محيقة بجنده (٢) .

وتحقق استنتاج قنسطانز، إذ وثب المسلمون على البيز نطيين بالسيوف والخناجر، وأعملوا فيهم التقتيل، واشتد الصراع وكثر القتلى، حتى وصف شاهد عيان هذه الحالة قائلا «رجعت الدماء إلى الساحل تضربها الأمواج، وطرحت الأمواج جثث الرجال ركاما (٣). » وأبدى الفريقان المتحاربان من صنوف التفانى في الواجب ومن ضروب الشجاعة ما سجلته المراجع الإسلامية والبيز نطية ، فكان لشجاعة المسلمين أثر عظيم في إحراز النصر ، على حين استمات البيز نطيون في الدفاع عن أنفسهم ، وتجلى ذلك حين عمد الامبراطور قنسطانز إلى نشر الفوضي في صفوف

<sup>(</sup>١) الطبرى ، نفس المرجع، ج ٥ ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحسيم ، فتوح مصر ص ، ١٦٠ ؛ Kremer, op cit, 357

<sup>(</sup>٣) الطبري ، نفس المرجع ، ج ٥ ، ص ٧٠ .

المسامين ، بعد أن صارت يدهم هي العليا في المعركة ، وأن كفتهم أخذت ترجح على الميزنطيين. إذ قذف جنده خطافا علق بسفينة أمير البحر الإسلامي عبد الله. ابن أبي سرح ، وأخذوا يجذبون المركب الإسلامي إليهم . واستهدف البيزنطيون من ذلك الإطاحة بالرأس المدبرة لعمليات قتال المسلمين. وكاد البيزنطيون ينجحون في أسر مركب القيادة الإسلامية لولا شجاعة أحد الجند المسلمين. ويدعى علقمه . إذ رمى هذا الجندي نفسه على السلاسل التي جذبت المركب الإسلامي، وأخذ يعمل فيها القطع رغم ما تعرض له من ضربات العدو. وكلل عمل علقمة بالنجاح، إذ قطع السلسلة وأنقذ السفينة الإسلامية من الوقوع في الأسر. . ونال هذا الجندي ثناء زوجة أمير البحر التي تسمى بثيثة ، إذ كانت على ظهر السفينة أثناء القتال، واستطاع أن يظفر بزواجها فيما بعد، حين توفى زوجها (١). وأظهر البيزنطيون أيضاً تفانياً في الدفاع عن سفينة الامبراطور حين هاجمها المسلمون. إذ أعمل المسلمون القتل في جندها ، وكادوا يظفرون برأس الامبراطور نفسه ، لولا أنه تنكر باستبدال زيه مع ملابس أبن أحد ضاربي الطبول على السفينة ، وهرب من المعركة على ظهر مركب آخر أنجه به إلى صقلية (٢) . و بفرار الامبراطور قضى المسلمون على هذه الأرمادا البيزنطية ، وخرجوا ظافرين من معركة حامية الوطيس. ولا يعرف ما قام به معاوية في آسيا الصغرى في تلك الفترة التي دارت فيها المعركة البحرية ، ولكن يبدو أنه هدف إلى قطع الاتصال بين جند البيزنطيين في آسيا الصغرى وأساطيلهم البحرية ، إذ كانت الدولة البيزنطية تعتمد في ذلك الوقت اعتماداً كلياً في تعبئة قواتها والحصول على النجدات من فيالق جيشها ورعاياها بآسيا الصغرى .

وتعتبر هذه الوقعة البحرية من المعارك الحاسمة القلائل التي غيرت مجرى تاريخ البحر الأبيض المتوسط، إذ تقف وقعة ذات الصوارى على قدم المساواة

<sup>(1)</sup> Kremer, op cit II, 358.

<sup>(2)</sup> Bury, op cit II,290,291.

<sup>(</sup>v - c)

مع معركة أكتيوم (سنة ٣١ ق. م) (١) في القاريخ البحرى القديم لهذا البحر، ومعركة النيل (أو أبي قير البحرية سنة ١٧٩٨ م) (٢) في العصر الحديث. في النيل (أو أبي قير البحرية البحر الأبيض المتوسط بحيرة رومانية حتى آل في الامبراطورية البيزنطية، وكما أن معركة النيل رسمت الخريطة السياسية التى نواها في عصرنا الحاضر للبحر الأبيض المتوسط، فإن معركة ذات الصوارى قضت على اتصاف البحر الأبيض المتوسط بأنه « بحر الروم » وجعلته حريا أن يدعى « بحر المسلمين » (٣). فقد انطلقت فيه السفن الإسلامية في حرية تذهب يدعى « بحر المسلمين » (٣). فقد انطلقت فيه السفن الإسلامية في حرية تذهب حيثما تريد، رافعة علم الإسلام.

وتجلت أولى النتائج الهامة التي ترتبت على هذه المعركة الفاصلة عندما تخلى الامبراطور قنسطانز ومن جاء بعده من الأباطرة عن فكرة طرد المسلمين من البلاد التي استولوا عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط، واستعادة ما كان لهم من سالف النفوذ والسلطان هناك. إذ أدرك أولئك الأباطرة أن هذه الفكرة ضرب من الأحلام التي فات أوانها، وأن قدم المسلمين رسخت نهائياً على شاطئ

<sup>(</sup>١) أكتيوم اسم قديم لإحدى الرؤوس الأرضية الممتدة من شمال اليونان في البحر . واشتهرت هذه البقعه لأنه دار بالقرب من مياهها رحى معركة بحرية هامه سنة ٢١ قبل الميلاد بين أساطيل البطالمه حكام مصر ، والقائد الروماني أوكتاقيوس . وكانت أهمية هذه المعركة ترجع إلى أنها جلبت النصر للرومان ، وقضت على البطالمة الذين كانوا آخر قوة تنافس الرومان على سيادة البحر الأبيض المتوسط . إذ تلا هذه المعركة سقوط مصر في أيدى الرومان وأصبح البحر الأبيض المتوسط تابعاً كله لهم . وآلت سيادة هذا البحر إلى الإمبراطورية البيرنطية عندما ورثت ما تبقي للدولة الرومانية من بلاد على هذا البحر .

<sup>(</sup>٢) معركة النيل حدثت سنة ١٧٩٨ م، عندما فاجأ نلسون أمير البحر البريطاني أسطول نابليون في مياه أبى قير البحرية وحطمه . وكان لهذه الحادثة أثر كبير في مصائر الشعرق والبحر الأبيض المتوسط ، إذا آذنت بفشل حملة نابليون على مصر وفتحت باب النفوذ البريطاني في البحر الأبيض المتوسط .

<sup>(</sup>٣) أصبحت الأساطيل الاسلامية تبدأ بالهجوم ، وتدفع أمامها سفن البيز نطيين ، ومهدت الطريق لعظمة المسلمين البحرية فيما بعد على بلاد البحرالأبيض المتوسط. وقد أشاد ابن خلدون بنشاط الأمويين البحري وما أفادته الدولة الاسلامية فيما بعد من جهادهم وإغاراتهم على أعدائهم ، حتى أن « أساطيل المسلمين قد ضربت عليهم ضراء الأسد على فريسته ، وقد ملأت الأكثر من بسيط هذا البحر عدة وعدداً ، واختلفت في طرقه سلما وحربا ، فلم تظهر للنصرانية فيه ألواح » .

البحر الأبيض المتوسط الشرق. فجنحوا إلى الاعتراف بالأمر الواقع ، وادخار جهودهم وقوتهم إلى وقت قد يحتلجون فيه للدفاع عن دولتهم وحمايتها من التردى نهائياً في أيدى المسلمين.

ويضيف إلى أهمية هذا التغيير الجديد الذي طرأ على سياسة الدولة البيرنطية تجاه المسلمين بعد معركة « ذات الصوارى » أن الدولة الإسلامية نفسها دخلت بعد هذا الانتصار مباشرة في دور من القلق والنزاع بسبب مقتل عثمان . ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى نشوب حرب أهلية بين على ومعاوية ، وانقسام العالم الإسلامي نتيجة هذا الصراع إلى قسمين متناضلين . فكانت هذه الاضطرابات فرصة سانحة يستطيع البيرنطيون أن يوقعوا فيها أشد الأضرار بالمسامين لو أنهم لم يتخاوا تماماً عن فكرة استعادة أملاكهم في البحر الأبيض المتوسط من أيدي المسامين . وقد كانت التخوم الإسلامية خلواً من الرباط المدافع عنها لأن معاوية المسامين . وقد كانت التخوم الإسلامية خلواً من الرباط المدافع عنها لأن معاوية سحب معظم قوائه منها لتشد أزره في حربه مع على بن أبي طالب .

وهكذا لم يتعرض معاوية بعد هذا النصر المبين في وقعة « ذات الصوارى » لخطر البيزنطيين . إذ رأت الدولة البيزنطية أن الأجدى بها هو تصفية علاقاتها مع العناصر الضار بة على حدودها الشمالية ، والاكتفاء بتأمين أراضيها في الجبهة الجنو بية من آسيا الصغرى لدرء ما قد يقوم به المسلمون من نشاط حربى جديد . فاتجه الامبراطور قنسطانز إلى تأديب عناصر السلاف بالبلقان ، وكانت قد جددت نشاطها ضد البيزنطيين وأراضيهم أثناء انشغالهم بالحروب مع المسلمين . مددت نشاطها ضد البيزنطيين وأراضيهم أثناء انشغالهم بالحروب مع المسلمين . ثم ذهب الامبراطور بعد أن فرغ من هذه المشكلة السلاقية إلى صقلية ليقوى جبهة دولته الغربية ضد أى زحف إسلامي قد يبدأ من مصر .

على أن معاوية لم يكتف بدوره بهذا النصر، ولم يقنع بأنه غدا أول شخص فتح للمسلمين صفحة رائعة في تاريخ البحر الأبيض المتوسط. إذ اتجه إلى حدود الشام الشمالية، وعمد إلى تحصينها ليقيها من أخطار البيزنطيين. وأصبحت الخطة

التي رسمها لهذه المنطقة من الشام النموذج الذي احتذاه العباسيون فيما بعد لدفع الخطر البيزنطي عن تخومهم المجاورة لآسيا الصغرى.

## مناطق التخوم ( العواصم والثغور ):

ارتبط بنشاط معاوية البحرى ، وتحصين المدن الساحلية بالشام ، القيام عجهودات أخرى لحماية أطراف الشام الشهالية من إغارات البيزنطيين . وكانت الفتوحات الإسلامية الأولى للشام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب قد وصلت إلى أنطاكية وحلب ، اللتين دخلتا في حظيرة المسلمين ، وتبعتهما مدينة قنسرين التي قاومت المسلمين الفاتحين بعض الوقت . وكان أبو عبيدة بن الجراح الفائد العام للجيوش الإسلامية بالشام هو الذي يدير عمليات فتح هذه المدن ، ولا سيا أن البيزنطيين كانوا يؤلبون القبائل العربية الضارية في أطراف هذه المدن ، وعدونها بالمساعدات الحربية (1). ولكن ما أن انهزم البيزنطيون وعادوا إلى آسيا الصغرى ، حتى دخلت المنطقة الشهالية من الشام في حظيرة المسلمين . وقد وضع الما نظام جديد يتفق مع متاختها لحدود آسيا الصغرى البيزنطية . إذ وقف المسلمون عند السفوح الجنوبية الشرقية لجبال طوروس ، على حين تحصن الميزنطيون خلف هذه السلسلة الجبلية في آسيا الصغرى .

أدى هذا الموقف إلى تخوف المسلمين والبيزنطيين من بعضهما البعض ، ودفعهما إلى تحويل المنطقة التى تفصل بين ممتلكاتهما إلى خراب موحش لا يشجع أحداً على ارتياده . فنقل كل منهما سكان تخومهما إلى داخل البلاد ، وترك حصونهما مقفرة ، ومنازلها خالية من العمران (٢) . وكان البيزنطيون أشد اهتماماً من المسلمين بتخريب منطقتهم الواقعة شمال حلب وأنطاكية ، ليوقفوا

<sup>(</sup>١) البلاذري ، نفس المرجع، ص ١٠٥٠.

Kremer, op cit, 847 : (Y) Htti, History of Syria., 447.

حركة الزحف الإسلامي فيا وراءها . فنقل هرقل كثيراً من سكان أنطاكية معه حين ودع سوريا عائداً إلى عاصمته ، كا خرب معظم الحصون البيزنطية التي كانت فيا بين الأسكندرونة وطرسوس . فلم يجد المسلمون في إغاراتهم على هذه المنطقة أي أثر للبيزنطيين أو لمقاومتهم (1) . وأدى ذلك في مبدأ الأمر إلى إثارة مخاوف المسلمين ، فهدوا على معرفة أحوال البيزنطيين ، وما يخفونه من أهداف وأعمال . فاشترط أبو عبيدة على أهالى بعض هذه الجهات الشامية القريبة من الحدود البيزنطية أن يبذلوا جهدهم لمعرفة أخبار البيزنطيين ، وتزويد المسلمين بها الحدود البيزنطية أن يبذلوا جهدهم الحاصة .

و بعزى اهتمام المسلمين بتقصى أحوال البيرنطيين وحركاتهم إلى ما لاقوه من متاعب وكوارث في بعض حملاتهم الأولى ، التي قاموا بها عبر هذه الجهات الجبلية التي تفصل شمال الشام عن آسيا الصغري . إذ كان على المسلمين اجتياز بعض الدروب الجبلية في جمال طوروس لمهاجمة البيرنطيين؛ وأهمها عمران مشهوران الأول يعرف بالأبواب القيليقية التي تتحكم فيها مدينة طرسوس ، والثاني يسمى حرب الحدث و يقع إلى الشمال الشرق من الممرالسابق . ولق المسلمون متاعب جمة في اجتياز هذه الممرات ، إذ دأب البيرنطيون على الاختفاء لهم في كائن أعدوها لهم في اجتياز هذه الجهات الخربة ، ثم ينقضون عليهم عندعودتهم و يبزلون ضربات شديدة في هذه الجهات الخربة ، ثم ينقضون عليهم عندعودتهم و يبزلون ضربات شديدة بمؤخرة جيوشهم التي قد تخطى و في طريق عودتها . ولذا كان المهر الثاني من المناطق التي حاق بالمسلمين فيها كثير من الهزائم، حتى سموه درب الحدث تطيراً من أحداثه السيئة (۲) .

ولم يلبث المسلمون أن عملوا على تلافى هذه الأخطار بترك حاميات عند

<sup>(</sup>١) البلاذري ، نفس المرجع، ص ١٧٠ ، ١٧١.

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، نفس المرجع، ص ١٥٦ ، ١٥٧.

Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, 128 (\*)

الثغرات الجبلية التي ينفذون منها لمهاجمة البيزنطيين، ثم تطورالأس إلى اهتمامهم بتحصين المدن التي تتحكم في هذه الممرات. وكان أمام المسلمين سلسلة طويلة من الحصون الحجربة التي دصها البيزنطيون أثناء تقهقرهم، على حين ظلت بعض معاقل أخرى خاضعة لهم، وانتشرت هذه السلسلة من الحصون في المنطقة التي عرفت فيا بعد على عهد الخليفة الرشيد باسم العواصم، وامتدت من طرسوس إلى سميساط على نهر الفرات (). وتمتعت جميعها بمراكز استراتيجية هامة في المنطقة الجبلية على الحدود بين المسلمين والبيزنطيين، إذ سيطرت على مفارق الطرق الحربيات المحلية الطبيعية () الواقعة في دائرتها.

ورأى معاوية ، بعد أن انفرد بإقليم الشام ، ضرورة العناية بهذه المعاقل والتخلى عن سياسة تخريبها وترك منطقتها فلاة موحشة . فاهتم أولا بمدينة أنطاكية التي كانت معرضة دائماً للاغارات البيزنطية المفاجئة ، واتبع في تعميرها السياسة التي سارعليها إزاء المدن الساحلية بالشام ، إذ أغمى الناس على الإقامة بأنطاكية بأن منحهم إقطاعات من الأرض ، وقوى الرباط المخصص للدفاع عنهم ، ثم نقل إلى المدينة جماعة من أهل بعلبك وحمص لنشر العمران فيها (٣). وأخذ معاوية يوالى تدريجياً تعمير المدن الواقعة بين الإسكندرونة وطرسوس أثناء إغارته على أراضى البيزنطيين ، حتى أصبحت حدود الشام تتاخم مباشرة جبال طوروس ، الحد الفاصل بين الشام وآسيا الصغرى . ففي سنة ٢٥ ه/١٤٥ م عندما قام بغزوة على الفاصل بين الشام وآسيا الصغرى . ففي سنة ٢٥ ه/١٤٥ م عندما قام بغزوة على

<sup>(</sup>۱) يطلق اسم العواصم والثغورعامة على الحصون التي أقامها هارون الرشيد في نفس المنطقة التي حصنها الأمويون ، لمواجهة البيزنطيين في جنوب آسيا الصغرى . فقد فصل الرشيد أرض قنسرين والتي تضم حلب ومبنج وأنطاكية غربا إلى الساحل وجعلها إقليما جديداً يشمل سائر الحصون . واهتم كذلك بسائر الحصون الأخرى ، وكان ذلك سنة ١٧١ه .

Cheira, Arabes et Byzantins, 109. (Y)

<sup>(</sup>٣) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ٤ ١٥ .

عمورية بآسيا الصغرى ، شاهد الحصون ما بين أنطاكية وطرسوس وخلوها من السكان ، فأقام بها جنداً إسلامياً لتأمين ظهره أولا ، ثم بدأ تعميرها بعد عودته ، وعمد إلى الاستفادة منها في الدفاع عن الشام (١).

وعرفت سلسلة الحصون في الجهات الإسلامية الملاصقة للدروب والثغرات التي ينفذ منها البيزنطيون من جبال طوروس الهاجمة شمال الشام باسم «الثغور» على حين أطلق اسم «العواصم» على سلسلة الحصون الخافية لمنطقة الثغور. ولم تلبث منطقة العواصم والثغور أن اتسعت باتساع سلطان معاوية ، عندما ضم إليه الخليفة عثمان شمال الجزيرة وعهد إليه بالدفاع عنها أيضاً ضد البيزنطيين . إذ كان إقليم الجزيرة وشمال الشام وحدة تتمم بعضها بعضاً من حيث ارتباط حصونهما ، وتعرضهما كذلك لإغارات البيزنطيين ، واتبع معاوية في تلك الجهات نفس الطريقة التي سار عليها في الشام . فأقام القبائل العربية الضاربة في شمال العراق في جهات بعيدة عن المدن المعرضة للغزو البيزنطي، ثم حصن هذه المدن بسلسلة من الحصون أشبه بالعواصم والثغور الشامية ، وخصص لها حاميات دائمة للدفاع عنها من الجند النظامي للدولة (٢).

وتابع معاوية أعماله في تلك السبيل باستكال سيطرته على المعاقل الأخرى الهامة الواقعة في منطقة القخوم الإسلامية البيزنطية. فاستولى قائده حبيب بن مسلمة الفهرى على مدينة سميساط (٢)، ومنها سار إلى ملطية وفقحها. ووضع معاوية في هذه المدينة الأخيرة رباطاً قوياً، ونقل إليها جماعة من خيرة رجال الشام والجزيرة، وأصبحت قاعدة للاغارات الإسلامية على أرض البيزنطيين (٤) مم جدد معاوية الحصون الأخرى التي خربها البيزنطيون، فبني مدينة مرعش ،

<sup>(</sup>١) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ١٧١ ، ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ١٩٣ .

وأعاد ترميم حصن الحدث الذي يسيطر على الممر المعروف بهذا الإسم، والذي القي المسلمون عنده من قبل الكثير من الهزائم، بسبب إغارات البيزنطيين المفاجئة. وأتم معاوية نشاطه بالإستيلاء على حصن زبطرة البيزنطي وإعادة تحصينه (١).

وكان قادة جيوش المسلمين يحرصون في غزواتهم على الاهتمام بمناطق التخوم الإسلامية على نحو ما فعل معاوية . فجهدوا في تعميرها وتشجيع الناس على المجيئ إليها ، إذ أقاموا في بعض جهات بالقرب منها طلباً للراحة بعد عودتهم من إحدى الإغارات ، وللترفيه عن جندهم ، حتى ظهرت في الأماكن التي عسكر فيها جند المسلمين مدن جديدة هامة . ومن القادة الذين كان لهم فضل الاهتمام بهذه الجهات مالك بن عبد الله الخثعمي ، إذ أقام بعد عودته من إحدى الإغارات على أرض البيز نطيين في مكان يدعى « الرهوة » على بعد خمسة عشر ميلا من درب الحدث . وقضى بهذا المكان ثلاثة أيام وزع فيها الغنائم التي حصل عليها على الجند ، فعمر سوق هذه البقعة بحركة البيع والشراء ، وعرفت من بعده باسم رهوة مالك (٢٠).

وكان من نتائج تحصين هذه الجهات أن انقسمت الحدود الإسلامية إلى قسمين ، إقليم العواصم والثغور الشامية للدفاع عن إقليم الشام ، وللاغارة على أرض البيزنطيين بآسيا الصغرى ، و إقليم العواصم والثغور الجزرية للدفاع عن شمال العراق ، وللحملات التى تقوم منه على أرض الدولة البيزنطية . وشجعت سلسلة الحصون على قيام إغارات دائمة منظمة أعدها معاوية لتخريب أراضى البيزنطيين . وعرف النظام الذى سارعليه معاوية «بالصوائف والشواتى»، حيث البيزنطيين . وعرف النظام الذى سارعليه معاوية ، وتتوغل فى بلاد البيزنطيين ،

<sup>(</sup>١) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ١٩٩ ،٠٠٠؟

ابن عساكر ، نفس المرجع ، ج ١ ، ص ٥٦ ، ٥٧ . .

وتعود إلى قواعدها مرة أخرى بعد أن تنتهى من مهمتها. وقد استهدف معاوية كذلك من هذا النظام في تلك الفترة المبكرة إيجاد ميدان يتدرب فيه الجند الإسلامي على أساليب القتال و إعدادهم للقيام بمشاريع الفتوحات الكبرى فيما بعد (١).

وقاد معاوية بنفسه كثيراً من هذه الصوائف ، وهدف من ورائها إلى استطلاع أحوال المناطق التي يمربها بنفسه . وكانت أشهر الجملات الاستطلاعية تلك التي قام بها في عام ٢٥ هـ ١٤٥ م حيث أغار على عمورية ، واقترب من البسفور الذي تطل عليه القسطنطينية . وهكذا لم تخل إغارات المسلمين على بقاع آسيا الصغرى من فائدة ، إذ استطاعوا دراسة الطرق التي توجد في هذه البلاد ، ولاسيا الطريق المؤدى إلى القسطنطينية ، حلم معاوية ومطمح أنظاره . واهتم معاوية ببعض الطريق المؤدى إلى القسطنطينية ، حلم معاوية ومطمح أنظاره . واهتم معاوية ببعض مسون إسلامية أخرى أعد فيها جانباً من الصوائف تولاها بنفسه . فخرج في من احية المصيعمة وأغار على البيزنطيين ، كما ذهب إلى ملطية بعد أن استولى عليها حبيب بن مسلمة واتخذها قاعدة لإحدى إغاراته . ماليا الطريق الهام الذي تتحكم فيه والمؤدى إلى أرض البيزنطيين (٢) .

وأدرك معاوية من تجاربه في ميدان الصوائف والشواتي ضرورة انتقاء قادة متازبن يتولون إدارة عملياتها الحربية ، إذ تتطلب هذه الإغارات مهارة وحذقاً وسرعة بديهة من القادة ، و إلا تعرضت الحملة كلية للفناء ، لما عرف عن البيز نطيين من الدهاء والبراعة في إقامة الكائن بالممرات التي يجتازها المسلمون ، ومفاجأتهم بالعدوان حين تتاح لهم الفرص . فكان معاوية يستدعي الأشخاص الاكفاء المشهود لهم بالمهارة و يجرى لهم نوعا من الاختبار الشخصي يقف منه على مدى المشهود لهم بالمهارة و يجرى لهم نوعا من بينهم أحدهم لقيادة الحملة المعدة وفق أهميتها مواهبهم وتجاربهم ، من منتقى من بينهم أحدهم لقيادة الحملة المعدة وفق أهميتها وخطورتها (٣) . وكان برسم للقائد الذي يقع عليه الاختيار الخطة التي يتبعها في وخطورتها (٣) .

Hitti, op cit, 443. (1)

<sup>(</sup>۲) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ۱۷۱ ، ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ، ص ٥٦ .

إغاراته سواء من حيث تخريب الحصون أو تعميرها . إذ أمر أحد القادة الذي أوفده في إغارة على أرض البيزنطيين، و بدعى يزيد بن الحرالعبسى، سنة ٢٧ه/٦٤٨ بتخريب ما يلاقيه من حصون العدو و إقامة الحراس على المنافذ التي يمر منها إلى ما بعد عودته من غزوته (١).

وأضى ميدان الصوائف والشواتي مجالا يبدى فيه قادة المسلمين مواهبهم ويتدربون فيه على أساليب القتال. وعلا صيت كثير من القدادة المسلمين لما أبدوه من شجاعة في هذه الإغارات حتى أغدفت عليهم ألقاب التكريم اعترافا بجهودهم ونشاطهم ، فأطلق على مالك بن عبد الله الخثمي وهو رجل من أهل فلسطين اسم « مالك الصوائف » (٢) لعلو كعبه في الميدان الحربي بآسيا الصغرى . وأثبت معاوية بذلك أن لديه شيعة وأنصاراً قادرين على تنفيذ مشاريعه في حماية أرض الإسلام .

وتجلى انتظام الصوائف والشواتى على أراضى الدولة البيزنطية بآسيا الصغرى بعد أن غدا معاوية خليفة المسلمين ، وانتهى من مشاكله الداخلية . إذ تسجل الحوليات الإسلامية نشاط جند معاوية في الأغارة على آسيا الصغرى التي تذكرها المراجع العربية بإسم « بلاد الروم » ، والتي أطلق عليها البيزنطيون أيضاً اسما أشبه بالاسم العربي « Romania » . وظهر في هذه الجبهة خلال تلك المرحلة من خلافة معاوية القائد عبد الرحمن بن خالد بن الوليد . إذ أغار على البيزنطية . وفي السنة التالية ( ١٩٤ م ) ، أعاد الإغارة على آسيا الصغرى ، السلاق وأمضى فصل الشتاء بها . وتمتاز هذه الاغارة الثانية بانضام جماعة من السلاق التي عبرت الدردنيل إلى جيش عبد الرحمن ، حيث فضلت إعلان تبعيتها للخليفة التي عبرت الدردنيل إلى جيش عبد الرحمن ، حيث فضلت إعلان تبعيتها للخليفة

<sup>(</sup>١) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ١٧١ ، ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ١٩٩٠.

المسلم عن الدخول في طاعة امبراطور البيزنطيين . وهذه الحركات التي قام بها السلاق ، وتعضيدهم للمسلمين في إغاراتهم على آسيا الصغرى تفسر مدى اهتمام أباطرة الدولة البيزنطية بانهاء حركات السلاف و إخمادها ببلاد البلقان، و إعادتهم للتبعية لهم ، ومنع أى اتصال يقوم بينهم و بين المسلمين .

وعاد عبد الرحمن من هذه الإغارة ومعه خمسة آلاف من السلاف أسكنهم معاوية في شمال الشام (١). وقد توفي هذا القائد المسلم حالما دخل حمص ، بعد أن خلف اسمه في سجل الحجاهدين عن حياض الدولة الإسلامية و إعلاء راية المسلمين ضد البيزنطيين ، كما نال أبوه من قبل النصر المظفر ضد البيزنطيين في ميدان فتوح الشام .

وتكاد تكون السنوات التي تلت إغارات عبد الرحمن على آسيا الصغرى حتى وفاة الخليفة معاوية سلسلة متصلة من الصوائف والشواتي اضطاع بها القادة المسلمون، وقد قضى بعضهم الشتاء بآسيا الصغرى متحملا بردها القارص (٢) في سبيل تحقيق أهداف الدولة الإسلامية (٣). وكانت أحداث هذه الإغارات تجرى وفق نظم مقررة تكفل للجند الإسلامي الأمن والسلامة، فروى أحد المجاهدين المسلمين على عهد معاوية أن أهل الشام كانوا يتخذون استعدادات وافية عندما يقومون بالصوائف والشواتي، فإذا نزلوا بأرض البيزنطيين، قسموا أنفسهم أجناداً للحراسة والدفاع والاغارة، وكفلوا وسائل الانصال بين الأجناد بعضها

Bury, op cit II, 307. (1)

<sup>(</sup>۲) أظهر المسلمون شجاعة نادرة في تحمل التضحيات التي تنزل بهم في ميدان الصوائف. فمن ذلك أن سيدا من كبار شخصيات الكوفة يدعى عبد العزيز بن زرارة خرج مع يزيد ابن معاوية في إحذى الصوائف. وقد لتي هذا الرجل حتفه في الإغارة الاسلامية ، وكتب يزيد إلى أبيه معاوية بذلك الخبر. فبعث معاوية إلى زرارة وقال له « أتانى اليوم نعى سيد شباب العرب ؟ فقال زراره : يا أمير المومنين ، هو ابنى أو ابنك ؟ قال : بل ابنك ، قال للموت ما تلد الوالدة » • انظر العقد الفريد ، ج ٢ ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الطبري، نفس المرجم ، ج ٦ ، ص ١٢١ ، ١٢٨ .

بعضا ، كما أعدوا أماكن للخيل محصنة لدرء الاغارات المفاجئة التي قد يشمها العدو (١).

وترك لنا أحد المؤرخين المسلمين المتأخرين وصفا لنظام الصوائف والشواتى على أرض الدولة البيرنطية . فذكر أن المسلمين قاموا بإغارات فى فصل الربيع والصيف تسمى بالصوائف ، وأخرى فى الشتاء تسمى بالشواتى . وكان غزو الربيع يبدأ من منتصف مابو حين تكون الخيول قد سمنت وقويت من رعيها فى كلاً الربيع ومراعيه ، ويستمر الغزو ثلاثين يوما ، أى إلى منتصف الشهر التالى . وفى هذه الاغارات تجد الخيول عذاء وفيراً فى مراعى البيزنطيين التى تمربها . ثم يجنح المسلمون إلى السكينة ، ويريحون خيولهم من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو حيث تبدأ إغارات الصيف ، وكانت هذه الحلات تستغرق ستين يوما . أما إغارات الشتاء فلم يقدم المسلمون عليها إلا فى حالات الضرورة القصوى، وون أن يمعنوا فى التوغل داخل أراضى البيرنطيين ، فلم تستغرق الشواتى أكثر من عشرين يوما . وكانت تلك الشواتى تقع عادة فى الفترة ما بين أواخر فبراير والنصف الأول من مارس (۲) . و بذلك ترك معاوية لخلفاءه نظاما ساروا عليه فى تضييق الخياق على الدولة البيرنطية ، و إشاعة الاضطراب والفوضى فى آسيا الصغرى ، أهم أركان حياتها الاقتصادية .

### المردة أو الجراجمة :

اصطدم معاوية حين اتجه إلى تحصين العواصم والثغور بشمال الشام المتاخمة لأراضى الدولة البيزنطية بجماعة خارجة عن طاعة الدولة الإسلامية ، وعرقلت تقدم مشاريعه فترة من الزمن . والتقى معاوية بهذه الجماعة في جبل اللكام (Amanus)

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ، نفس المرجع ، ج ٦ ، ص ١٢١ ، ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) قدامة بن جعفر ، الخراج ، ٢٥٩ .

حيث أقامت به لا تعرف طاعة أحد منذ دخل المسلمون الشام . وكان سكان جبل اللكام العصاة ، تابعين قبل الفتح الإسلامي لبطريق أنطاكية وواليها. (١) ولما فتح أبو عبيدة بن الجراح مدينة أنطاكية اعتصم أولئك السكان بجبل اللكام دون أن يتنبه لخطورتهم المسلمون ، وأخذوا يحيون حياة شبه مستقلة في صياصي الجبال ، ولهم مدينة أشبه بالحاضرة تسمى الجرجومة (٢) . وهم ينسبون أحياناً إلى هذه المدينة و يدعون بالجراجمة ، على حين أطلق عليهم المسلمون اسم المردة ، لما لمسوه فيهم من العصيان ، والخروج دائماً على طاعتهم (٣) .

وكان أولئك المردة من قبل عصاة لـكل سلطة حاكمة في الشام ، وتجلت هذه الظاهرة منذ أيام الدولة الرومانية الكبرى واستيلائها على الشام ، إذ وصف الرومان موطن المردة الجبلى بأنه مقر أعداء شديدى البأس ، «Mons hostium الرومان موطن المردة الجبلى بأنه مقر أعداء شديدى البأس ، «plenus sempiternorum « plenus sempiternorum ». وظل المردة على حياة العصيان حتى جاء الفتح الإسلامي الشام . وتنبه المسلمون لخطر الجراجمة بعد أن نقض أهل أنطاكية عهد الصلح الذي أعطاه لهم أبو عبيدة ، ولكن المسلمين فتحوا المدينة مرة ثانية وتولى شئونها لأرض البيرنطيين . فآثر الجراجمة الهدوء مؤقتاً وتجنبوا الاصدام مع حبيب بن مسلمة الفهرى أحد شيعة معاوية وأشهر قادته في الميدان الشمالي الواجه لأرض البيرنطيين . فآثر الجراجمة الهدوء مؤقتاً وتجنبوا الاصدام مع حبيب بن مسلمه ، إذ صالحوه « على أن يكونوا أعواناً للمسلمين، وعيونا ومسالح في جبل السلمين إذا حضروا معهم حراباً في مغازيهم » (٥) . و بذلك أعني الجراجمة من المسلمين إذا حضروا معهم حراباً في مغازيهم » (٥) . و بذلك أعني الجراجمة من المسلمين إذا حضروا معهم حراباً في مغازيهم » (٥) . و بذلك أعني الجراجمة من المسلمين إذا حضروا معهم حراباً في مغازيهم » (٥) . و بذلك أعني الجراجمة من المسلمين إذا حضروا معهم حراباً في مغازيهم » (٥) . و بذلك أعني الجراجمة من المسلمين إذا حضروا معهم حراباً في مغازيهم » (٥) . و بذلك أعني الجراجمة من المسلمين إذا حضروا معهم حراباً في مغازيهم » (٥) . و بذلك أعني الجراجمة من المسلمين إذا حضروا معهم حراباً في مغازيهم » (٥) . و بذلك أعني الجراجمة من المسلمين إذا حضروا معهم حراباً في مغازيه م » (٥) . و بذلك أعني الجراجمة من المسلمين المسلم

<sup>(</sup>١) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ١٦٩ .

Hitti, Hisrory of Syria, 448. (\*)

Lammens, op cit, 19. (1)

<sup>(</sup>٥) البلاذري ، نفس المرجع، ص ١٦٦ .

حفع الجزية واحتفظوا باستقلالهم الذاتي ، ولكنهم لم يخلصوا تماما لشروط الصلح مع المسلمين وانتهزوا الفرص للعصيان ، ومؤازرة من يغدق عليهم أجزل العطاء . واستطاعت الدولة البيزنطية أن تجتذب تلك الجماعة المتاخمة لحدودها بإغداق المنح المالية عليها ووجهتهم لعرقلة حركات المسلمين . ومن ثم غدا الجراجمة وكلاء للدولة للبيزنطية ينفذون سياستها ضد مشاريع معاوية . فكانوا يستغلون وقوع مساكنهم قرب درب أنطاكية المسمى درب بغراس ، طريق إغارات المسلمين على أراضي البيزنطيين ، ويوقعون بجيوش المسلمين الفوضي عند عبورهم لهذا على أراضي البيزنطيين ، ويوقعون بجيوش المسلمين الفوضي عند عبورهم لهذا المر . ولم تفلح محاولات المسلمين لإخضاعهم نهائياً « فكانوا يستقيمون للولاة من ويعوجون أخرى ، فيكاتبون الروم و يمالئوهم (۱) » . وسرعان ما أصبح الجراجمة نواة التف حولها كل الخارجين على السلطات الاسلامية في الشام مما قوى بأسهم . واعتاد الجراجمة السير وفي أيديهم قطع طويلة من الحديد جعلت البيزنطيين يطلقون عليهم اسم « أصحاب القضبان الحديدية » .

وتفانى المردة فى خدمة أغراض الدولة البيزنطية حتى أصبحو! يكونون على حد قول المراجع البيزنطية ، التى أشادت بأعمالهم ضد المسلمين « ستارا حديديا » (٢) فصل الشام عن أراضى البيزنطيين بآسيا الصغرى وعرقل الهجوم الإسلامى عليها. واستهدف المردة باغاراتهم العديدة من جبل اللكا المسلمين ، وذلك بتشجيع الدولة البيزنطية التى أمدتهم بالمساعدات الحربية في الاغارات الكبرى . وظهر تعاون المردة مع البيزنطيين فى عرقلة جهود المسلمين سنة ٦٦٦ م ، حين ترامت إلى السلطات البيزنطية أنباء الحملة التى أخذ معاوية يعدها براً و بحراً للهجوم على القسطنطينية . وكانت طبيعة جبل اللكام تساعد المردة على تنفيذ مآربهم دون أن ينالهم ضرر أو أذى ، إذ أغاروا من موطنهم المردة على تنفيذ مآربهم دون أن ينالهم ضرر أو أذى ، إذ أغاروا من موطنهم

<sup>(</sup>١) البلاذري ، نفس المرجع، ص ١٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « جدارا نحاسياً » ؛ Bury, op cit, 317

بجبل اللكام على سلسلة جبال لبنان و إفادة أنفسهم من موقعها الجغرافي وخلوها من المحارس. فجبال لبنان تمتد من الشمال الشرق إلى الجنوب الغربي ، وتقسم إقليم الشام قسمين ، أحدها يطل على البحر ويضم الأقاليم الساحلية ، والآخر الأقاليم الداخلية البرية . وكانت أقاليم الشام الداخلية تعتمد في حياتها على المدن الساحلية ، وتتصل بها عبر ممرات هامة في هذه السلسلة الجبلية . ولذا هدف البيرنطيون إلى القضاء على مجهودات معاوية بالشام واستعداده لحصار القسطنطينية بمحاولة الاستيلاء على هذه السلسلة الجبلية الممتدة بالشام ، وشل حركة التعاون بين أساطيل المسلمين في القواعد البحرية ، و بين الجنود البرية في الداخل .

وزاد أعمال الجراجمة خطورة أن إقليم الشام كان مقسما منذ زيارة عمر بن الخطاب للشام ، وعقد مؤتمر الجابية ( ٩٣٩ م ) إلى أر بعة أجناد ، جند دمشق ، وجند حمص ، وجند الأردن ، وجند فلسطين ، ولكل منها منافذ على الساحل . ولذا كانت خطة البيزنطيين في تشجيع الجراجمة تهدف إلى إيقاع الاضطراب في صفوف هذه الأجناد الإسلامية ، والتي كانت من قبل الأقسام الإدارية الأربعة في الشام أيام سيطرتهم على هذا الإقليم . وقد أرسل البيزنطيون خيالتهم إلى جبل اللكام واشتركوا مع المردة في الهجوم على إقليم الشام ، وقد تمكنوا من احتلال المناطق الاستراتيجية الهامة على امتداد جبال لبنان ، وفصلوا المنطقة الساحلية عن البلاد الداخلية . ثم قام الأسطول البيزنطي في تلك الفترة بحملات على القواعد الإسلامية البحرية بالشام للسيطرة على ما بها من معدات ، دون أن تستطيع النجدات الإسلامية الوصول إلى الساحل من المناطق الداخلية (١) .

ولكن نجاح المردة لم يدم طويلا، إذ اقتصرت أعمالهم على الإغارات فقط، ثم العودة إلى موطنهم واخلاء الأماكن التي يحتلونها. فاضطر الجند البيزنطي

<sup>(1)</sup> Lammens, op cit, 91, 20; Hitti, op cit, 449.

النظامي إلى القهقهر مع أولئك المرتزقة ، ولاسيا بعد أن حقق الأسطول البيزنطي أهدافه . غير أن هذه الإغارات المتكررة التي قام بها المردة لم تفت في عضد معاوية ، وإنما عدل سياسته بحيث يشل حركات أولئك المغامرين الأفاقين . فبلب جماعات شديدة البأس والسطوة من داخل الدولة الإسلامية ووضعهم بالقرب من مساكن المردة في الجهات الشامية المعرضة أيضاً لخطرهم ، واستطاع معاوية بذلك مراقبة حركات الجراجمة ، والتصدي لهم في بداية نشاطهم ، وقد انتقى جماعة « الزط » (۱) بالبصره ، للاضطلاع بمهمة الوقوف في وجه الجراجمة ، ونقل بعضاً منهم سنة ٤٩ هأو ٥٠ ه / ٣٦٩ م إلى أنطاكية وغيرها من الثغور الإسلامية القريبة منها ، ولكن غالبيتهم استقرت بأنطاكية وغيرها من الثغور حي بها عرف « بمحلة الزط » (٢)

وكانت جهود معاوية ضد الجراجمة آخر خطواته في تحصين العواصم والثغور. ولكن لم يستطع أن يحل نهائياً مشكلة المردة أو الجراجمة ، إذ تابعوا إغاراتهم على إقليم الشام حتى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. فقد نجح هذا الخليفة بوسائله الدبلوماسية في عقد اتفاق مع الدولة البيزنطية يقضى بإبعاد هذه الجماعة من موطنهم إلى داخل أراضي الدولة البيزنطية ، وحقق بذلك لدولته الهدوء والسلام ، وقضى على شوكة أرقتها مدى طويلا .

# الاستيلاء على أرمينيا:

توج معاوية بن أبى سفيان مجهوداته فى الدفاع عن أرض الإسلام ضــد هجات البيزنطيين بالاستيلاء على إقليم أرمينيا، الذى تمتع منذ أقدم العصور

<sup>(</sup>١) الزط قوم أصل موطنهم غير معروف ، ويحتمل أنهم من هنود آسيا واستقروا على سواحل الحليج الفارسي فيما بعد .وعرفوا بالشراسة وحبهم للمغامرات ،مما جعل معاوية يختارهم للدفاع عن الحدود الإسلامية ضد البيزنطيين والجراجمة .

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ١٦٩ .

بموقع ممتاز ، جعله مطمح القوى المتصارعة على السيادة في الشرق . وقد اجتذبت أحداث الصراع الإسلامي البيزنطي زمن الخلفاء الراشدين نظر معاوية إلى إقليم أرمينيا حيث تطلع إلى إدخاله في رقعة أرض الإسلام . إذ جاء ذكر أرمينيا في حوليات المسلمين منذ السنة الثانية لخلافة عثمان بن عفان ( ٢٤ هم ١٥٥ م ) عندما شن البيزنطيون غارة كبرى على أرض الشام من معاقلهم بآسيا الصغري (١٠) ولكن معاوية والى الشام إذ ذاك رد هذه الإغارة على أعقابها ودحر المغيرين البيزنطيين . وجاءت هذه الإغارة بداية اتجاه جديد في خطط المسلمين الحربية ، إذ يم المسلمون وجوههم شطر أرمينيا وأدركوا ضرورة الاستيلاء عليها والاتصال بزملائهم الذين يتابعون زحفهم في أرض الجزيرة بالعراق، و إحكام حلقة الحصار على الأراضي البيزنطيين المتكررة على الأراضي البيزنطيين المتكررة على الشام .

وكان اتجاه معاوية في هذه الفترة المبكرة من ولايته نحو إقليم أرمينيا من أعظم الدلائل على يقظته ، ودرايته بخير الوسائل لحماية دار الإسلام . فأرمينيا تتحكم بفضل موقعها في مفرق الطرق المؤدية إلى أراضي المسلمين في إقليم الجزيرة بالعراق و بلاد الشام والجهات التي احتلها المسلمون في جنوب آسيا الصغرى . وإلى جانب ذلك امتازت أرمينيا بأنها إقليم فريد في جغرافيته ، حيث يعتبر وحدة طبيعية قائمة بذاتها وسط ما يحيط بها من بلاد . ويقصد بإقليم أرمينيا للنطقة الجبلية الوسطى العالية في غرب آسيا ، أي تلك البقعة الجبلية الواسعة التي تحدها آسيا الصغرى من الغرب ، وهضبة أزر بيجان والشاطئ الجنوبي لبحر قزوين من الجنوب الشرقي والشرق ، وساحل البحر الأسود والقوقاز من الشمال والشمال الشرقي ، والركن الشمالي الغربي من أرض الجزيرة من الجنوب . وتبلغ مساحة هذا الإقليم ، 1102 ميل مربع تقريبا ، وتضم مواطن أنهار كشيرة مساحة هذا الإقليم ، والركن الشمالي مربع تقريبا ، وتضم مواطن أنهار كشيرة

<sup>(1)</sup> muir, the Calphate, 303.

 $<sup>(\</sup>Lambda - c)$ 

تتجه إلى جهات شتى ، وتزود بعضها أرض الإسلام بمنابع دجلة والفرات (١) . وكانت أحوال أرمينيا بعد الفتح الإسلامي للشام تشجع معاوية بن أبي سفيان على غزوها . فكانت إذ ذاك تئن من آثار النزاع الذي نشب في أرضها بين قوتي العالم الكبيرتين الفرس والبيزنطيين ، وحرص كل منهما على السيطرة عليها لما لمن موقع استراتيجي هام في العمليات الحربية بينهما . وانقسمت أرمينيا قبيل الفتح الإسلامي نتيجة هذا الصراع إلى قسمين ، آل القسم الأكبر والذي يضم الجهات الشرقية من أرمينيا إلى دولة الفرس ، على حين استولى البيزنطيون على القسم الأصغر الذي يضم الأراضي الغربية . ونهج كل من الفرس والبيزنطيين في حكم قسميهما سياسة مهدت الطريق لاستيلاء المسلمين على أرمينيا بأسرها . إذ اعتمد الفرس في إدارة منطقتهما بأرمينيا على ولاة محليين دون أن يدركوا إلى البيزنطيين لاختلافهم مع الفرس في الدين ، ودأبوا على قض مضاجع الفرس و بذر بذور القلق في منطقتهم بتحريض البيزنطيين ، حتى بدا أن السيادة البيزنطية تشمل سائر أرمينيا.

على أن البيزنطيين لم يستطيعوا الإفادة مما حدث في أرمينيا الفارسية (Persarmenia)، إذ كان الاختلاف المذهبي المنتشر في بلاد الامبراطورية البيزنطية، ومحاولة السلطات البيزنطية فرض مذهب واحد على جميع رعاياها، من العوامل الهامة التي أدت بدورها إلى انتشار الفوضي في الشطر البيزنطي من أرمينيا كذلك. وتجلت هذه الظاهرة سنة ٤٥١ م حين رفض الأرمن اعتناق المذهب الذي تم الاتفاق عليه في مجمع خلقدونيا، إذ اعتبر البيزنطيون الأرمن خارجين على طاعتهم، و بدأوا ضدهم سلسلة من الاضطهادات جعلت الأرمن على استعداد للارتماء في أحضان أية قوة تأتى لإنقاذهم (٢).

<sup>(1)</sup> Encyc of Islam ( art Armenia. )

<sup>(2)</sup> Encyc. of Islam ( art Armenia. )

وجاء خلاص أرمينيا من حالة الفوضى التى تفشت فيها على يد معاوية بن أبي سفيان، الذى أدرك أهمية موقعها وسهولة الاستيلاء عليها. و بدأ معاوية سلسلة الحلات المنظمة للاستيلاء على أرمينيا بعد أن ضم إليه عمان بن عفان إقليم الجزيرة بالعراق لتوحيد العمليات الحربية ضد البيزنطيين. وعهد معاوية بإدارة دفة العمليات الحربية في أرمينيا إلى حبيب بن مسلمة ، الشخصية التي عرفت بحسن جهادها ضد البيزنطيين ، وقيامها بإغارات مبكرة على أرمينيا إبان الفتوح الإسلامية الأولى في شمال العراق والشام ، إذ سبق لحبيب بن مسلمة أن أغار على أرمينيا سنة ٢١ ه ، مما جعله أصلح شخصية لفتح هذا الإقليم .

سار حبيب بن مسلمة لفتح أرمينيا من قبل معاوية بن أبي سفيان سنة ٢٥ هـ/ ١٤٥ م. وكان هدف القائد الإسلامي الاستيلاء على عاصمة أرمينيا البيزنطية ، وهي مدينة ثيودوثيو بوليس ( Theodosiopolis ) ، التي تدعى « قاليقلا » في المراجع العربية . واستهل حبيب انتصاراته بالاستيلاء على هـذه العاصمة بعد حصار يسبر ، وفر من بها من القوات البيزنطية إلى آسيا الصغرى . وبقي حبيب في هذه المدينة شهراً يدعم لنفسه فيها ولقواته ، حتى بلغه أن قائد الفيلق البيزنطي في إقليم « الأرمينياق » بآسيا الصغرى ، الذي يضم المنطقة المتاخة للأرمينيا ، جمع جيشاً كبيراً لاخراج المسلمين من هذه البلاد ، وضم إليه بعض العناصر من الخرر (١) وغيرهم من سكان البلاد القريبة منه (٢) .

و بعث حبيب بن مسلمة إلى معاوية يصف له حالة الفتح ويطلب منه أمداداً لتثبيت فتوحات المسلمين بأرمينيا . فأرسل معاوية إليه الأمداد سريعاً ، ثم التقى

<sup>(</sup>١) الخزر قوم استقروا فى منطقة القوقاز تقريباً ، ولكن كان نفوذهم يتسم وينكمش حسب التطورات السياسية . وقد عرف عن الخزر تجالفهم مع البيرنطيين قبل ظهورالاسلام . وقد ظلت الدولة البيرنطية تستعين بهم كذلك أثناء حروبها ضد الأمويين .

Encyc. of Islam (art Armenia) ؛ ۲۰۵ ص ه ۲۰۰ البلاذري ، نفس المرجع ، ص ه ۲۰۰

المسلمون والبيزنطيون على شاطىء الفرات الأعلى ، حيث أنزل مسلمة بأعداءه هزيمة ساحقة ، وكتب للمسلمين الاستقرار في هذا الإقليم الهام. وأتبع مسلمة انتصاره بوضع حامية قوية في مدينة قاليقلا ، وأغراها على البقاء فيها بمنح أفرادها إقطاعات من الأرض يستغلونها لأنفسهم و ينعمون بخراجها (١) .

تابع حبيب زحفه بعد انتصاره في الشطر البيزنطي من أرمينيا إلى الجنوب الشرق للاستيلاء على أرمينيا الفارسية كذلك . وكان يلقي في طريق زحفه ترحيباً من الحكام المحلمين حيث قدموا له فروض الطاعة والولاء . وأخيراً بلغ عاصمة أرمينيا الفارسية ، وهي مدينة دوين ( Dwin ) أبو دبيل في المراجع العربية . واضطر حبيب أن يحاصر هذه المدينة التي تحصن مها أهلها ، فنصب المجانيق وأمطرهم بها حتى ألجأهم إلى طلب الصلح . وكشف عقد الصلح الذي أبرمه مع أهالي هذه المدينة بجلاء عن أهداف المسلمين في فتح أرمينيا ، وأنها كانت ترمي إلى تأمين بلاد الإسلام ، إذ شرط حبيب على سكان دبيل ، الى جانب تأدية الجزية المطلوبة منهم ، ضرورة « مناصحة المسلمين . . . ومعاونهم على أعدائهم » (\*)

وأخذ حبيب يوالى انتصاراته بعد استيلائه على عاصمة أرمينيا الفارسية ، حتى التقى بقوات المسلمين في أرض الجزيرة بالعراق ، والتي كان يقودها غياض بن غنم . فاشترك القائدان في فتح شمشاط ، وهي منطقة تدعى أرمينيا الرابعة ، أي أنها كانت قسم من الأقسام الإدارية التي انقسمت إليها أرمينيا . وكان بعض سادة نواحي أرمينيا المتاخمة لأرض الجزيرة بالعراق قد أخذوا عهود أمان من غياض بن غنم ، فأقرها لهم حبيب ، ثم تابع فتوحاته بعد ذلك منفرداً عن غياض بن غنم ، فأقرها لهم حبيب ، ثم تابع فتوحاته بعد ذلك منفرداً عن غياض بن غنم ، فأقرها لهم حبيب ، ثم تابع فتوحاته بعد ذلك منفرداً عن غياض بن غنم ، فأقرها لهم حبيب ، ثم تابع فتوحاته بعد ذلك منفرداً

Encyc. of Islam (art Armenia) : ۲۰۰ ص ۱۹۰۰ نفس المرجع ، ص ۱۹۰۱ البلاذري ، نفس المرجع ،

Encyc. of Islam (Art Armenia) : ۲۰۸ فس المرجع، ۲۰۸

<sup>(</sup>٣) البلاذري ، نفس المرجع ، ٢٠٧ .

أنم حبيب فتوح أرمينيا بوصوله مدينة تفليس ، إذ منح أهلها عهد صلح وأمنهم على أنفسهم و بيعهم وصوا معهم ، مقابل اعترافهم بالسيادة الإسلامية ودفع الجزية . ولم يترك حبيب أرمينيا إلا عام ٦٥٥ م بعد أن صد جيشاً بيزنطياً آخرجاء تحت قيادة ماوريانوس « Maurianos » وختم بهزيمة هذا الجيش آخر المحاولات البيزنطية لاسترداد أرمينيا (١).

عاد حبيب بن مسلمة بعد ذلك إلى إقليم الشام ، مخلداً اسميه في سجل حوليات الكفاح الإسلامي ضدالبيز نطيين . وقد اكسمته انتصاراته على الميز نطيين شهرة فائقة جعلت معاوية يعهد إليه بإدارة إقليم الثغور المتاخم للحدود البيز نطية . فاتخذ حبيب من مدينة حمص مقراً لإغاراته السنوية على أرض البيز نطيين بآسيا الصغرى ، ولإبعاد شبحهم عن إقليم أرمينيا (٢) .

وارتبط مصير أرمينيا منذئذ بتاريخ الدولة الإسلامية ، وتأثرت بما سادها أحياناً من فترات الاضطراب . وتجلى ذلك بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان، وانغاس المسلمين في الحروب الأهلية التي نشبت بين على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان . إذ اضطر معاوية إلى سحب قواته المرابطة في أرمينيا ليقوى جبهته في الصراع مع على بن أبي طالب . وكان حبيب بن مسامة نفسه ، القائد الإسلامي المظفر في الميدان البيزنطي بأرمينيا ، قائد جيش معاوية الذي اتجه أول الأمر إلى نجدة في الميدان البيزنطي بأرمينيا ، قائد جيش معاوية الذي اتجه أول الأمر إلى نجدة الخليفة عثمان بمكة حين حاصره الثوار ، ثم قفل راجعاً بعد أن علم بمقتل الخليفة عثمان واضطراب الأحوال في الحجاز .

وجاء خلو أرمينيا من القوات الإسلامية فرصة موانية للبيزنطيين لاسترداد هذا الإقليم ذى الموقع الحربي الممتاز . فعادت جيوش الإمبراطورية البيزنطية

Encyc of Islam ( Art Armenia ) ۱۲۰، ۲۰۹ ، نفس المرجع ، ۲۰۹ (۱)

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، نفس المرجع ، ٢١٢ .

إلى مقرها القديم بأرمينيا ، مصطحبة معها سياسة البيزنطيين التقليدية في العداء المذهبي ، عنى أن المسلمين لم يغضوا الطرف عن أرمينيا ، ولم يتركوها لقمة سائغة للبيزنطيين ، إذ بعد أن حالف النصر معاوية ، وأصبح خليفة المسلمين سنة 13 ه / 771 م وجه همه لاستعادة أرمينيا . وكانت الأحوال التي تفشت في أرمينيا إبان سيادة البيزنطيين الثانية لها عاملا ساعد معاوية على الفوز من أسهل طريق وأيسره .

عانت أرمينيا في تلك الفترة من التبعية البيزنطية سوء الإدارة وانتشار روح التذمر والتمرد بين الجيوش البيزنطية بها. وأدى هذا الفساد إلى إدراك معاوية سهولة فتح أرمينيا ثانية ، إذ ثار قائد الجيوش البيزنطية بأرمينيا ويدعى إذ ذاك ساپور (Sapor) في سنة ٦٦٨ م على الإمبراطور البيزنطي قنسطيطين الرابع (١). و بعث هذا الثائر بمندوب من قبله إلى معاوية بن أبي سفيان يطلب منه المساعدة و يعده مقابل ذلك بتمهيد الطريق للمسلمين للاستيلاء على آسيا الصغرى و إبعاد الجيوش البيزنطية عنها ، ولا سيما المرابطة منها على تخوم الشام الشمالية (٢).

وعمد الامبراطور البيزنطى إلى عرقلة مجهودات هذا الثائر ، فأرسل بدوره إلى الخليفة معاوية يحذره من مد يد المساعدة إلى ثوار أرمينيا . واكن تصادف أن التقى المبعوثان الأول الذى أرشله الثائر سابور ، والآخر الذى بعثه الامبراطور فى بلاط معاوية ، وتشاحنا وخرجا دون أن يظفر أحدها بما قصد إلى تحقيقه . وأدرك معاوية من ذلك أن الوقت قد حان لاسترداد أرمينيا . فأرسل إلى أهالى أرمينيا يدعوهم إلى الاعتراف بسلطانه والدخول فى التبعية للمسلمين ودفع الجزية مقابل خمايتهم وطرد البيزنطيين ، وحقق معاوية أغراضه واستردت جيوشه مقابل خمايتهم وطرد البيزنطيين ، وحقق معاوية أغراضه واستردت جيوشه

<sup>(1)</sup> Finlay, A History of Greece I, 380.

(2) ابن العربي ، تاريخ مختصر الدول ، ۱۸۷، ۱۸۷؛

(۲) Cheira, op cit, 117, 118.

أرمينيا وطاردت فلول البيزنطيين المقطعة الأوصال (١).

وضع معاوية بعد ذلك سياسة لحميم أرمينيا كفلت للمسلمين البقاء فيها طوال العصر الأموي، إذ عهد بإدارة شئونها المحلية إلى أقوى الأسرات الحاكمة بها ، والتي اشتهر منها الماميلونيين « Mamilonians » ، والباجراتونيين ( Bagratunians ) ، ونصب على أرمينيا بأسرها والى مسلم يرقب أحوالها ويدير شئونها عن طريق الحكام المحليين ( ) . وحققت هذه السياسة الإسلامية وما اتسمت به من ترك الأهالي يحكمون أنفسهم حكما ذاتيا مستنيراً ، هدوء الأوضاع واستقرارها بأرمينيا طوال العصر الأموى . وهكذا نعم الخلفاء الأمويون من بعد معاوية بما وضعه عميدهم من أسس الاستقرار في هذا الركن الهام من الأراضي الإسلامية المتاخمة للدولة البيزنطية .

<sup>(1)</sup> Bury, op cit II, 357 : Muir, The Caliphate 297; ابن العربي ، نفس المرجع المربع المرجع المربع المرجع المربع ال

# الفصل التالث كمشق والقسطنطينية أسس عو المدن وازدهارها

# أوضاع المددد:

المدن عصب الدول ، وميزان ما ينالها من ازدهار والحلال ، ورمز ما يتفجر فيها من ينابيع الحضارة والمدنية ، ومن ثم حرصت كل مدينة كبرى على العمل عايهي وللدولة التي تضمها سبل الرفاهية والعظمة ، والوصول إلى مركز الصدارة بين الأمم المجاورة لها سواء الدانية منها أو القاصية . وقد تفاوتت المدن الكبرى في تأدية هذه الرسالة ، فمنها ما ارتقى سريعاً في سلم الزعامة العالمية ، ثم هوت في لمح البصر كشهاب ما كاد يضي حتى حبى . ومنها ما جعلت أحداث دولها تحتل المحروف لها ، وسطرت لها صفحات خالدة في سجل التاريخ .

ويعزى ما أصابته المدن الكبرى من نجاح أو فشل، وعلو بعضها فوق بعض درجات إلى عوامل شتى ، أهمها مدى ما حبته الطبيعة المدينة من مميزات جغرافية ، واستطاعة مؤسسو هذه المدن الكبرى استغلال هذه المميزات وتنميتها عما يحقق لها السيادة والازدهار . وكانت هذه العوامل التى تتحكم في مصائر المدن ونشأتها موضع التقدير والاهتمام من أولى الأمر في البلاد ، ودونوها في تقارير تداولها الخلف عن السلف للسير على هديها والعمل وفق إرشادها . وظلت هذه القواعد العامة متبعة منذ أقدم الأزمان حتى نهاية العصور الوسطى ، حيث تغيرت

أوضاع المدن وفن تأسيسها لما طرأ على العالم في العصور الحديثة من انقلاب في أساليب المدنية ومظاهرها.

وتناول ابن خلدون في مقدمته هذه القواعد التي أرسى عليها القدامى وأهل مالعصور الوسطى صرح مدنهم ، وبين مدى أهمية مراعاة هذه القواعد حتى تحقق المدن الغرض المنشود منها . فذكر « أن المدن قرار يتخذه الأم عند حصول الغاية المطلوبة من الترف ودواعيه ، فتؤثر الدعة والسكون ، وتتوجه إلى اتخاذ المنازل للقرار (۱) » . ولما كان الهدوء والاستقرار أهم ما تحرص عليه الدول ، فقد دأب أولو الأمر فيها على العناية بالمدن التي هي عماد هذا الاستقرار وعوده الفقرى ، وحرصوا عند تأسيسها ولا سيما الكبرى منها على أن تتوافر لها ثلاثة أمور هي : « دفع المضار . . وجلب المنافع وتسهيل المرافق » (۲) .

وكان دفع المضار عن المدن يتحقق بأن « يدار على منازلها جميعا سياج الأسوار، وأن يكون وضع (المدن) في متمنع من الأمكنة ، إما على هضبة متوعرة من الجبل، وإما باستدارة بحر أو نهر بها حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة ، فتصعب منالها على العدو ، ويتضاعف مناعبها وحصنها (٣) ».

وأما جلب المنافع والمرافق المدينة فقد تطلب عدة أمور منها الماء ، « بأن يكون البلد على نهر أو بإزائها عيون ... فإن وجود الماء قريباً من البلد يسهل على الساكن حاجة الماء ، وهي ضرورية (٤) » . وكذلك المزارع ، « فإن الزروع هي الأقوات ، فإذا كانت مزارع البلد بالقرب منها كان ذلك أسهل في اتخاذه ،

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : المقدمة ، ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ، ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ، ص ٢٩٠ ,

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ، ٢٩١.

وأقرب فى تحصيله »(1). وأخيراً لابد للمدن من المراعى الجيدة ، « إذ صاحب كل قرار لابد له من دواجن الحيوان للنتاج والضرع والركوب ، ولابد لها من المرعى ، فإذا كان ذلك قريباً طيبا كان ذلك أرفق بحالهم (٢)» .

ودلل ابن خلدون على صدق هذه العوامل الثلاث الأساسية بسرد أسماء بعض مدن عمر شطر منها طويلا وازدهرت ونمت مع الزمن ، على حين ذكر مدناً أخرى غفل مؤسسوها عن «حسن الاختيار الطبيعي »، « ولم يراعوا الماء ولا المزارع ولا الحطب ولا مراعى السأمة من ذوات الظاف ... ولهذا كانت أقرب إلى الخراب لما لم تراع فيها الأمور الطبيعية » (").

وهكذا حفل التاريخ بقوائم عديدة لمدن كبرى ظهرت على مسرح بلاد الشرق ، بعضها تحقق لها الكثير من القواعد التي ذكرها ابن خلدون ، والبعض الآخر لم يحظ من أسباب البقاء إلا بالقدر الضئيل ، ومن ثم ظلت بعض هذه المدن تؤدى رسالتها في ميدان الحضارة العالمية حتى حان حينها وآن أفولها ، على حين اندثرت المدن الأخرى التي قامت على أسس غلب عليها طابع التصنيع والبعد عن «حسن الاختيار الطبيعي » . ولكن بذ مدن الشرق جميعاً مدينتان توافرت لها أسباب الزعامة على سائر مدن الشرق الأخرى ، وخلد التاريخ اسميهما على مرّ العصور والأزمان ، مصحو بأببيان أهميتهما في بناء صرح الحضارة العالمية . الأولى هي مدينة دمشق التي دار في فلكها كثير من أحداث الريخ منذ أقدم عصوره حتى الوقت الحاضر ، والثانية مدينة القسطنطينية التي شاركت دمشق في الخلود والبقاء حتى العصر الحديث .

وقد أُخذت هاتان المدينتان تشيدان صرحيهما ، كل جاهدة على الاستفادة عما حبتها الطبيعة من مميزات جليلة ، حتى شاء كر" العصور أن يتصل تاريخهما معاً

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ،المرجع السابق ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٩٢ .

ويرتبط في ركابهما أهم الأحداث الفالمية . وجاء هذا الاتصال في العصور الوسطى حين ظهر الدين الإسلامي وأخذ يحتضن بلاد الشرق ويضفي عليها نوره وهداه . فني تلك الحقبة الزاهرة من تاريخ الشرق نالت كثير من المدن شرف السبق في اعتناق الدين الإسلامي على حين تأخرت أخرى في هذا المضار . ومن ثم نشب بين الفريقين صراع اتصف بسمات جديدة تختلف اختلافا كليا عن أي صراع آخر عرفه الشرق من قبل ، إذ جهد الفريق الأول علي تأدية رسالته العالمية بأن يحمل الفريق الآخر على اعتناق الإسلام والسير في ركاب حضارته وهديه . واتخذت دمشق لواء الفريق الأول شعاراً لها ، على حين رفعت القسطنطينية راية عصيان الفريق الآخر .

على أن سبى دمشق فى الإسلام جعلها تحتل مركز الزعامة العالمية فى العصور الوسطى على عهد الأمويين، وأرسلت جيوشها الواحدة تلو الأخرى تلتهم ما تشاء من الأراضى التابعة للقسطنطينية وتدق أسوار هذه المدينة العاتية نفسها، حتى جعلت أنظار المسلمين تتجه إليها، وتقطلع إلى أهمية ضمها إلى حظيرة الإسلام. وظلت رسالة الأمويين قائمة عند أولى الأمر من قادة الدولة الإسلامية حتى فتح الأنراك العثمانيون القسطنطينية، وهيأوا لها مكاناً جايلا فى التاريخ الإسلامي إلى جوار قرينتها دمشق.

#### دمشق - قيلة سفن الصحراء:

قامت عظمة دمشق على عهد الأمويين على أسس من الماضى التايد وفوق دعائم ثابتة الأركان . فهى ذات تاريخ قديم يبدأ منذ بزغ فجر الحضارات فى بلاد الشرق ، ومنذ أدرك أهالى تلك البلاد أهمية اتصال بعضهما بالبعض الآخر، واختيار نقط تصلح للتلاقى وتبادل المصالح . وقد رشحت الطبيعة مدينة دمشق للحكون من الينابيع الأولى التى تغذى أرض الشرق بالحضارة ، وأن تصبح

خير بقعة يتعارف فيها أهلها . إذ هي هبة أعظم طريق تجاري قديم ربط الشرق بالغرب ، وهبة نهر بردي أيضاً الذي خلق منها جنة فيحاء وفردوساً هادئاً بجد فيها التاجر والمسافر الراحة والاستقرار بعد عناء السفر ومتاعب الطريق .

وهكذا اختصت الطبيعة مدينة دمشق عوقع رائع خالد لايضمحل مع الزمن، ورفعتها إلى مصاف عدد قليل من المدن الأخرى العالمية التي شاركتها في القدم وطول البقاء . فقد أصبحت دمشق بفضل موقعها الممتاز مركزاً تتلاقى فيه متاجر الأمم الحجاورة لها ، وسوقاً لتبادل السلع التي ترد إليه من شتى الآفاق . فكانت المتاجر إذ ذاك تنقل من شاطىء الشام المطل على البحر الأبيض المتوسط ، ثم تسير بها القوافل عبر سهول الشام الخصبة المعروفة بالبقاع ( Coele Syria ) قاصدة مدينة دمشق ، حيث تنقل منها من أخرى إلى نهر الفرات . ثم تعود منتجات العراق وما يضاف إليها من واردات اليمن وفارس عن هذا الطريق إلى البحر الأبيض المتوسط مارة عدينة دمشق كذلك (١). وكان هذا الشريان التحاري أهم طريق يصل بين بلاد الشرق الأقصى الغنية بالمتاجر وغيرها من المنتحات التي احتاج إليها العالم القديم وبين أسواق ومراكز استهلاكها في البلاد المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقى . واختص هذا الطريق التحاري بالأهمية في حلقة التبادل التجاري بين الشرق والغرب لأنه كان ذا شعبتير: الأولى ، وقد سبق ذكرها ، وتسير من مياه الخليج الفارسي ثم مع الفرات ومنه إلى دمشق وأخيراً إلى البحر الأبيض المتوسط؛ وشعبة أخرى تواصل السير من الخليج الفارسي إلى البحر الأحمر ، حيث يبدأ عند اليمن طريق قوافل آخر يجتاز بلاه العرب إلى جنوب الشام حيث مدينة بصرى مفتاح الطريق إلى دمشق (٢). . و بعزى السبب في أنجاه هذا الطريق التحاري ذي الشعبتين الكبيرتين

Kremer: Orient under the Caliphs, 133, 134. (1)

<sup>(</sup>٢) ابراهيم العدوى ، الامبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية ، ص١،٢.

نحو مدينة دمشق إلى تحكمها في نقطة اتصال رئيسية بين منطقتين متباينتين للم أهميتهما في ميدان التجارة والاقتصاد . فإلى الشرق من دمشق توجد بادية الشام التي تخترقها الطرق التجارية الآتية من شمال بلاد العرب أو من العراق ، وإلى الغرب منها السهل الخصيب الزاهر الذي أطلق عليه القدامي اسم البقاع لوقوعه بين سلسلتي جبال لبنان . واكتسب هذا الوادي شهرة كبرى في عالم التجارة لأنه سهل مهمة اجتياز هذه السلسلة الجبلية والوصول إلى شاطىء البحر الأبيض المتوسط (۱).

وكان تحكم دمشق في هذا الطريق التجارى عاملا جعلها مطمح أنظار القوى التي ظهرت بجوارها . فحرصت كل دولة تبغى لنفسها السيطرة التجارية إدخال دمشق في دائرة نفوذها . على أن هذا التنافس أفاد دمشق نفسها حيث أتاح لها سبيل الظهور على مسرح الأحداث العالمية . وارتبطت أولى خطوات دمشق في سلم الزعامة السياسية ببلاد العرب ، وهي المهد الذي سوف يحتضن الإسلام في مبدأ أمره فيا بعد . إذ فيا بين سنة ١٥٠٠، ١٢٠٠ ق . م خرجت من بلاد العرب هجرة بشرية تعرف بهجرة الآراميين استقرت في بلاد الشام وأسست لنفسها دولا بها ، وكانت دمشق حاضرة إحدى هذه الدول الآرامية الناشئة ، ويشمل سلطانها الأراضي المهتدة من الفرات إلى اليرموك (٢٠).

وأخذت دولة دمشق منذ تلك الحقبة تخصّع لما يطرأ على الدول السياسية من علو وارتفاع ، ثم تدهور وانحلال ولسكن المدينة نفسها لم تندثر أوتفقد أهميتها رغم زوال سيادتها على ما جاورها من بلاد . وكان السبب في تدهور دولة دمشق السياسي هو إغارات البدو المقيمين في الصحراء المجاورة لها علي القوافل التجارية القاصدة عاصمتها . و بلغ من كثرة أولئك المغيرين أنهم اتخذوا لأنفسهم كهوفاً

<sup>(1)</sup> Kremer: op cit, 134, 136.

<sup>(2)</sup> Hitti, History of Syria (London 1951) 165.

يقيمون بها ، وكان أحدها يقع بالقرب من دمشق نفسها ، ويضم أر بعة آلاف رجل. وظلت هذه الإغارات الشوكة التي تضايق دمشق لأنها آلمت بصفة خاصة طريق القوافل الهام الآتي من بلاد العرب السعيدة (اليمن) إلى إقليم الشام ، والذي يحمل إليها الخير العميم (١).

واستهدف البدو من إغاراتهم مشاركة دمشق في ثرائها ، على حين استقر بعضهم في المدينة نفسها حيث جذبتهم إليها حدائقها وحقولها النضرة . ومن ثم كان تاريخ دمشق الاقتصادي لا يمكن فصمه عن نهر بردي وما أفاضه عليها من خصب وبهاء . فهذه المدينة بدت في نظر جيرانها من البدو ، وغيرهم من التجار والمسافرين الدرة الزاهية وسط عقد يحيط بها من حدائق زمردية اللون ، وكان الفضل في هذا إلى نهر بردي وحده الذي يسقى المدينة و بساتينها ، واستطاع بذلك أن يقتطعها من المنطقة المجاورة لها و يجعلها وحدة قائمة بذاتها . فدمشق محاطة من ثلاث جهات بتلال عالية على حين تحف بها الصحراء من الجهة الرابعة ، وتقف وسط هذا المحيط كجزيرة قائمة بنفسها ، لا ير بطها بالخارج إلاسفن الصحراء ، التي تهرع إلى المدينة بعد عبورها الصحراء حاملة المقاجر والمسافرين ، الصحراء ، التي تهرع إلى المدينة بعد عبورها الصحراء حاملة المقاجر والمسافرين ،

و يعتبر نهر بردى من الأنهار التي لا ينضب ماؤها ، فهو ينبع من جبال لبنان الداخلية ، حيث تغذى الثلوج جداوله العليا بالمياه ، ثم ينساب المجرى الرئيسي من الشمال إلى سهل دمشق مغذيا حدائقه وأراضيه بالمياه . وكانت أراضي دمشق تحصل على مياهها من نهر بردى في سهولة و يسه (") .

وهكذا تكاتف الموقع الجغرافي ونهر بردى على جعل دمشق غرة إقليم الشام ، وقبلة أنظار أية قوة تظهر في بلاد الشرق الأوسط والأدنى . ولكن

<sup>(1)</sup> Hitti, op cit, 308.

<sup>(2)</sup> Feddan, Syrai, 34; Hitti, op cit, 472.

<sup>(3)</sup> Ibid, 742.

أخذت دمشق منذ سنة ٨٥ ق . م تدخل في دور جديد من تاريخها السياسي ، تجمعت فيه القواعد التي شيد عليها الأمويون فيا بعد صرح دولتهم . إذ دخلت دمشق في التبعية لأحدى الهجرات البشرية التي خرجت من بلاد العرب ، وتعرف بهجرة الأنباط (١) . وإذا كانت دمشق منذ هجرة الآراميين مرتبطة أشد الارتباط عا نبع من جوف بلاد العرب من حركات فإن حكم الأنباط لدينة دمشق الحجر الأول في بناء صرح دمشق السياسي الذي شمخ وعلا عندما اتخذها الأمويون مقراً لهم .

وكانت أولى دلائل هذا العهد الجديد هو أن الطابع العربي أخذ يسود دمشق، فانتشرت اللغة العربية في أنحائها ، وأصبحت العبارات العربية تتردد بين جنباتها ، على حين توالت عليها هجرات عدد كبير من القبائل العربية البدوية واستقرت في المنطقة المحيطة بها . وكان هذا التيار الجديد يسير مع طريق القوافل التجارية الآتية من بلاد اليمن ، ويدفعه الرغبة والشوق إلى التمتع بثراء هذه المدينة الزاهرة .

وأدى استقرار هـذه القبائل العربية في المنطقة المجاورة لدمشق إلى درء أية محاولة تهدف إلى إضعاف الطابع العربي لهذه المدينة . وتجلي ذلك حين استولى الرومان على دمشق من الأنباط طمعاً في السيطرة على الطريق التجاري الذي يمربها . فلم يستطع الرومان وضع مقرحكهم في الشرق في هذه المدينة خوفا من بطش القبائل العربية الضاربة في ضواحيها ، وتركوا المدينة تنعم بحركم ذاتي عربي . ولكن اضطر الرومان إلى توجيه عنايتهم بهذه المدينة حين نشب الصراع بينهم و بين دولة الفرس ، فأنشأ بها الأمبراطور دقلديانوس داراً لصناعة الأسلحة وتزويد الجيوش الرومانية بالعتاد (٢) .

<sup>(1)</sup> Encyc. of Islam ( art Damascus )

<sup>(2)</sup> Kremer, op cit, 139.

ولما خلفت الدولة البيزنطية أمها الأمبراطورية الرومانية الكبرى في بلاد الشرق زاد الاهتمام بدمشق ، ولا سيما أن الفرس الساسانيين جهدوا على إكال سيمطرتهم التجارية في الشرق بالاستيلاء على هذه المدينة التجارية الهامة . وتجلى إدراك البيزنطيين لأهمية هذه المدينة في خط الدفاع البيزنطي ضد الفرس وغيرهم من القبائل العربية التي دأ بت على مهاجمة القوات البيزنطية بها في أن الأمبراطور البيزنطي يوليان سماها «عين الأمبراطورية في سائر إقليم الشرق » (1) . وعمدوا في تقوية هذه المدينة إزاء الأخطار الحيطة بها إلى انتهاج سياسة جعات في المهاية من دهشق مدينة عربية لحما ودما .

وكانت سياسة البيزنطيين هي اتخاذ قبيلة الغساسنة العربية التي استقرت في منطقة دمشق والصحراء القريبة منها عميلالها يحمى حدود امبراطوريتها المطلة على أراضي دولة الفرس ، ويدفع عنها إغارات البدو التي تبغى الساب والنهب. وأدت هذه السياسة إلى أن أصبح بلاط الغساسنة يعج بالشعراء والوفود من العرب ، وغدت دمشق قبلة العرب في الجاهلية ينعمون بخيراتها و يأخذون منها ما يحتاجونه من متاجر.

وجهد العرب الغساسة في الدفاع عن دمشق ومنطقتها أيام الحروب الفارسية البيزنطية كأعاهي وطنهم ، وأكثر من الدفاع عن سائر الحدود البيزنطية . ودفع ذلك السلطات البيزنطية إلى التشكك في نوايا الغساسنة ، وأخذت تعمل على أضعافهم والقبض على رؤسائهم واقصائهم عن إقليم الشام . وكان لهذه السياسة البيزنطية أسوأ الآثار ، إذ سرعان ما غزا الفرس الشام أوائل عهد الأمبراطور البيزنطي هرقل ، واستولوا على دمشق منتهزين فرصة ضعف الغساسنة . ولم يتعرض الفرس بأى تخريب أو أذى لمدينة دمشق ، التي أمّلوا أن يبقوا عليها لتأدية رسالها في ميدان التجارة والاقتصاد ، ومن ثم ظلت دمشق رغم الاحتلال

<sup>(1)</sup> Kremer, op cit, 139.

الفارسي محتفظة بطابعها العربي ونظام تخطيطها الحربي ، دون غيرها من المدن الشامية التي أعمل الفرس فيها التخريب (').

ولكن الاستعار الفارسي للشام لم يدم طويلا ، إذا استطاع الامبراطور هرقل أن يعبى، قوات دولته و يحمل الفرس على إخلاء الشام دون أن يصطدم معهم في معارك حربية . إذ سار بحيوشه بحراً من القسطنطينية ، معلنا أن هدفه الزحف مباشرة من آسيا الصغرى إلى أراضي الدولة الفارسية نفسها . فاضطرت الجيوش الفارسية إلى اخلاء آسيا الصغرى والشام والتجمع في بلادها الرئيسية للدفاع عنها . و بذلك ظلت دمشق قائمة دون أن يطرأ عليها تغيير في تلك المرحلة الأحيرة من صاحل الحروب الفارسية البيزنطية ، والتي سبقت مباشرة حركة الفتوحات الإسلامية للشام .

على أن السيادة البيزنطية نفسها لدمشق على عهد الاهبراطور هرقل امتلأت بأحداث هامة جعلت هذه المدينة بسكانها من العرب يتطلعون إلى إخوانهم في شبه الجزيرة العربية ، الذين أخذ الإسلام يضم صفوفهم ويعلى من شأنهم ، ذلك أن الأمبراطور هرقل أدرك جنوحا عند أهل الشام في الانفصام عن جسم الدولة البيزنطية ، وأنهم اتخذوا من اختلافهم في المذهب الديني مع هذه الدولة تحكئة للاستقلال . فعمد الأمبراطور بعد طرد الفرس إلى نشر مذهب جديد يدعى بمذهب « التوحيد » ، يضم شمل ولايات الأمبراطورية البيزنطية جميعاً في صعيد واحد ، ويقضى على عوامل التفرقة بينها . على أن عرب الشام الذين كانوا على الدين المسيحي كرهوا عودة الحكم البيزنطي ، وتشبئوا بمذهبهم القديم معلمين رفضهم في إباء لمذهب هرقل الجديد .

وكان من نتائج إصرار أهل الشام على عقيدتهم الدينية أن عين الامبراطور هرقل في مدينة دمشق حاكما بيزنطياً أخذ يسوم أهلها العذاب، ويعاملهم بمنتهى

<sup>(1)</sup> Encyc. of Islam (art Damascus)

<sup>(9-</sup>r)

القسوة . وكانت هذه الخطوة البيزنطية إيذاناً بنهاية عهد سيادة البيزنطيين على الشام ، إذ سرعان ما تم للاسلام كلمته في بلاد العرب ، وأخذ تيار الفتوحات الإسلامية يتجه صوب الشام لنشر هذا الدين الحنيف . ومن شم بدا للجيوش الإسلامية أهمية الاتجاه صوب دمشق وضم عروس الشام إلى رقعة الإسلام.

### دمشق الأموية :

عندما بدأت جيوش المسلمين تغزو أرض الشام أخد البيزنطيون يعملون جاهدين على عرقلة زحفها حتى تأتمهم الأمداد من العاصمة البيزنطية . وجاءت النجدات البيزنطية سريعاً وتجمعت في دمشق للدفاع عنها ، لأن استيلاء المسلمين عليها يحطم سائر خطوطهم الدفاعية الأخرى . على أن السلطات الإسلامية المركزية أدركت خطورة التجمعات البيزنطية في دمشق وعمدت إلى حشد قواتها مجتمعة للتغلب على هذا الخطر. وكانت أولى الخطوات الإسلامية هو إرسال الخليفة أبي بكر إلى خالدبن الوليد، الذي كان يوالي الفتوحات في العراق، يأمره بالذهاب إلى الشام على رأس قواته لمساعدة زملائه من القادة المسلمين المقيمين بهذا الإقليم. و بانضام خالد بن الوليد إلى القوات الإسلامية بالشام أصبح يتولى عمليات الفتوح أشهر قاده المسلمين وأكثرهم خبرة بأساليب القتال. فبادروا جميعاً بعد استيلائهم على أجنادين (٣٠ يوليو ١٣٤م)، وتأمين خطوط مواصلاتهم مع بعضهم البعض ، بالزحف على دمشق لقطع سبل الاتصال بين الجيوش البيزنطية في سائر مدن الشام والنجدات التي تأتى إليهم من آسيا الصغرى. واستهل المسلمون نشاطهم في ميدان دمشق بأن شتتوا شمل البيزنطيين في مرج الصفر ( ٢٥ فبراير سنة ١٤٥ م) ، وهو سهل يبعد عشرين ميلا إلى الجنوب من دمشق نفسها. و بذلك أصبح الطريق مفتوحا أمام الجيوش الإسلامية للزحف مباشرة على هذه المدينة العتيقة (١).

<sup>(</sup>۱) البلاذري ، فتوح البلدان ، ص ، ۱۲٤ ، ه ، ۱۲۵ ؛ Htti, op cit, 412, 414 ؛ ۱۲٥ ، ۱۲٤



استولى المسلمون على المنطقة المحيطة بمدينة دمشق ، الغنية ببساتينها وحقولها » وهى المعروفة باسم « الغوطة » ، وتابعوا سيرهم حتى وقفوا أمام أسوار المدينة التى تحصنت بها الحاميات البيزنطية . ومن ثم بدأ التعاون والتنسيق بين خطط سائر القادة المسلمين ، الذين كان من بينهم أحد أبناء البيت الأموى . فوزع أولئك القادة قواتهم على الأبواب الرئيسية لهذه المدينة لتضييق الخفاق والحصار عليها ، القادة قواتهم على الأبواب الرئيسية لهذه المدينة لتضييق الخفاق والحصار عليها ، وحملها على التسليم . فعسكر خالد بن الوليد على « الباب الشرق » ، ونزل القائد الأموى يزيد بن أبى سفيان على « الباب الصغير » ، واختص عمرو بن العاص « بباب توما » ، على حين نزل شرحبيل على « باب الفراديس » (ا).

وكانت هذه الأبواب والأسوار الممتدة حول المدينة محصنة تحصيناً قوياً ، حيث تجنبت عوامل التخريب والهدم رغم ما تعرضت له فيا سلف من هجات الفرس أو البيزنطيين . ولذا مكث المسلمون في حصار دمشق ستة أشهر ، جاهدبن على دراسة تحصيناتها وأسوارها ليفيدوا أنفسهم منها ، ويزهقون حامياتها وأهلها المدافعين عنها. وكانت دمشق كا وجدها المسلمون في حصارهم ، عبارة عن مدينة مستطيلة الشكل مبتور شطر منها في الركن الشهالي الغربي ، وكان في هذا المسكان قلعة حصينة تداعت منذ زمن بعيد وظل مكانها شاغراً . أما الأسوار فبلغ ارتفاعها عشرين قدما وسمكها حوالي خمسة عشر قدماً ، و بنيت من حجارة متينة . وكانت بعض هذه الأسوار مشيدة على أسس مباني قديمة ترجع إلى ما قبل العصر الأموي (٢) .

وتوج أسوار المدينة أبراج بارزة مربعة الشكل ذات أسقف محروطية الشكل، ويبعد كل برج عن الآخر بمسافة قدرها خمسين قدما . وكانت هذه الأبراج معدة بما يكفل للمدافعين، ولاسيا الرماة وسائل الطا أنينة ، وكافة ما يحتاجون إليه من

<sup>(</sup>١) البلاذري ، نفس المرجع، ص ، ١٢٧.

<sup>(2)</sup> Kremer, op cit, 141.

خيرة وعدد . أما الأبواب الكبرى التي يمكن وخول المدينة منها فكانت مغظمة بما يحقق الدفاع عن المدينة . فكان كل باب يشمل ثلاث فتحات ، مغظمة بما يحقق الدفاع عن المدينة . وفتحتان صغيرتان على جانبى هذه الفتحة الوسطى . واقتصرت الفتحتان الجانبيتان على حركة مرورالناس ، إحداها للخروج والأخرى للدخول ، أما البوابة الوسطى فكانت تستخدمها الجنود أو قوافل الجمال وغيرها من دواب الحمل . وزاد في منعة هذه الأسوار وأبوابها خندق عميق عيط مها و يزود بالماء من مهر بردى ، حتى لا يستطيع المهاجمون الاقتراب منها (۱) ولذا لم يكن عجباً أن تقضى القوات الإسلامية مدة ستة أشهر في حصار دمشق . ولكن امتازت هذه القوات بالمثابرة في الحصار و بأن روحها المعنوية خلمت عالية . وكان جيش يزيد بن أبي سفيان حير نموذج لهذه الصفات التي عليت في الجند الإسلامي ، إذ عبر أحد جنده و يدعى عبد الرحمن بن صهيل عن روح زملائه المعنوية في أبيات من الشعر، تكشف كذلك عن قرب سقوط عن روح زملائه المعنوية في أبيات من الشعر، تكشف كذلك عن قرب سقوط

وتشير بعض المراجع إلى أن جيش يزيد استطاع أن يدخل دمشق عنوة من « الباب الصغير (٣) »، ولكن حدث في تلك الاثناء أن السلطات البيزنطية في دمشق فاوضت خالد بن الوليد على تسليم المدينة بعد أن أدركت إصرار المسلمين على الاستيلاء عليها . وتم تسليم دمشق في سبتمبر سنة ١٣٥٥م بعد أن غادرتها الحامية البيزنطية ، ثم دخلتها سائر الجيوش الإسلامية ، ومنح خالد بن الوليد أهاليها عهداً أمنهم فيه على أنفسهم وأموالهم ، وصدق على هذا العهد سائر القادة

دمشق في أيدى المسلمين (٢).

<sup>(1)</sup> Kremer, op cit, 141.

<sup>(</sup>٢) قال ذلك الشاعي:

أبلغ أبا سفيان عنا بأننا على خير حال كان جيش يكونها وأنا على مابي دمشقة نرتمى وقد حان من بابى دمشقة حينها أنظر ابن عساكر ، تاريخ دمشق ص ١٧٠

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ، نفس المرجع ، ص ١٤٧ .

المسلمين ، بما فيهم يزيد بن أبي سفيان ، مما يوضح اتفاق كلة المسلمين في سياستهم إزاء المدن المفتوحة .

و يعتبر هذا العهد الذي نالته دمشق نموذجا للاجراءات التي اتبعها المسلمون فيا بعد مع سائر مدن الشام الأخرى التي تم لهم فتحها . وجاء في نص وثيقة التسليم « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق ، إذا دخلها أعطاهم أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم ، وسور مسدينهم لا يهدم ، ولا يسكن شيء من دورهم ، لهم بذلك عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء المؤمنين ، لا يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية » (1).

وإذا كان تسليم دمشق يعد من أهم أحداث الفتح الإسلامي ، فإن تعيين القائد الأموى يزيد بن أبي سفيان حاكا عليها من قبل القائد العام للجيوش الإسلامية ، وهو أبو عبيدة بن الجراح ، يعد حدثاً هاماً آخر في التاريخ الإسلامي لا يقل عن تسليم المدينة نفسها . إذ أصبح يهيمن على هذا المركز الحضاري القديم في بلاد الشرق أحد أبئاء البيت الأموى ، الذي آل على نفسه إعادة هذه المدينة إلى سيرتها الأولى وسالف عظمتها بين دول العالم . واتضحت أهمية تعيين يزيد والمياعلي دمشق حين اختطفه الموت من مسرح بلاد الشام ، إذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان إدارة الجهات التي كانت تابعة لأخيه يزيد بن أبي سفيان . وهكذا أخذت تنمو في دمشق بذور دوحة البيت يزيد بن أبي سفيان . وهكذا أخذت تنمو في دمشق بذور دوحة البيت وتزوده بثار جديدة .

و بدت طلائع العهد الجديد ، الذي نعمت به دمشق إبان ولاية معاوية ابن أبي سفيان ، حين أخذ المسلمون الفاتحون يمتزجون مع أهالي دمشق . وكان

<sup>(</sup>۱) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ۱۲۷ \_ ۱۳۰ .

أولئك الفاتحون قد استقروا بادى الأمر في الأماكن التي هجرها البيزنطيون في الطرف الشهالي الغربي من المدينة بالقرب من نهر بردى . ولم يجدوا في مقرهم الجديد أي وحيشة ، حيث كان يقطن في الحهات الصحراوية القريبة منهم عرب من بني جلدتهم وفدوا إليها منذ زمن بعيد (۱). وكان أولئك العرب عمن ساعدوا الفاتحين في الاستيلاء على دمشق ، وقدموا لهم كافة ما احتاجوا إليه من تسهيلات وسرعان ما تم الامتزاج بين الفريقين وتعاونا على العدل لما فيه رفاهية مدينتهم في ظل العهد الجديد .

وزاد الامتراج بين المسلمين وأهالى دمشق فى الفترة التى أصبح فيها معاوية يحكم الدولة الإسلامية بأسرها من دمشق ، بعد أن نودى به خليفة على المسلمين ، ودعم أركان البيت الأموى فى هذه العاصمة الجديدة . إذ غدت دمشق حاضرة العالم الإسلامي ، تقطلع إليها أنظار سائر الولاة المسلمين فى شتى الأرجاء يتامسون منها الهداية والإرشاد و بدأت دمشق منذ تلك الفترة تفقد ما علق بها من صفات العهد البيزنطى البائد وتستبدل بها مظاهر إسلامية عربية . وظهرت دلائل هذا الانقلاب حين أخذت قبائل عربية عديدة تهاجر من بلاد العرب وتفد إلى المنطقة المجاورة لدمشق . فقد أدت هذه الهجرات إلى اتساع رقعة دمشق ، وكثرت أحياؤها ، إذ أقامت القبائل العربية في أحياء خاصة بها ، بكل منها مسجد خاص وسوق خاص ، ويفصل كل حى من الآخر باب خاص ، حتى أصبحت خاص وسوق خاص ، ويفصل كل حى من الآخر باب خاص ، حتى أصبحت الدينة منازل لها في ظاهر دمشق حتى أصبحت هذه المنازل أشبه بقرى متصلة بعضها بعض المعضم بعضها بعض (٢).

واحتفظت مدينة دمشق على عهد معاوية بمبانيها العامة وأسوارها وأبوابها.

<sup>(1)</sup> Kremer, op cit, 147: Encyc. of Islam, (art Damascus).

Kremer, op cit 147. فقس المرجم ، ۲٤٣ ، ۲٤٣ (٢)

قظلت مستطيلة الشكل على نحو ما كانت عليه من قبل ، ويشقها نفس الطرق الرئيسية التي وجدت منذ العصر البيزنطي . فكان يشق دمشق طريق سمي « بالشارع الأعظم » ، ولكنه عرف غالباً باسم « المستقيم » ، و بلغ طوله ١٦٠٠ متراً ، ويمتد من الشرق إلى الغرب ، ويضم على جانبيه ممران أحدها للمشاة والآخر للركبان (١). وكذلك بقيت مظاهر النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة مركزة في الأحياء التي كانت عامرة بها أيام الحسكم البيزنطي . فكان قلب المدينة النابض يقع بالقرب من كنيسة القديس يوحنا ، التي حولها الأمويون فيما بعد إلى الجامع الذي نسب إليهم . وأقام معاوية بالقرب من هذه الكنيسة « قصر الخضراء» الذي انخذه مقراً له ومركزاً لادارة حكومته . وكانت الخضراء من المبانى التي شيدت من قبل أيام السيادة البيزنطية ، فجددها معاوية بأن هدم المتداعي منها ، و بناها بالطوب أولا ، ثم ما لبث أن أعاد بناءها من الحجارة . وزين هذا القصر بالذهب والمرم ، وحجراته بالفسيفساء ، وأحاطه بالحدائق الغناء (٢) . وقد أشاد مهذه الأوصاف أحد الرحالة المسيحيين الذي وفد من غرب أوربا في زيارة للشرق بعد انتشار الإسلام في مصر والشام بثلاثين سنة . إذ زار هذا الرحالة المدعو «أركولف» إقليم الشام في خلافة معاوية وأشار إلى احتفاظ دمشق عناهر نشاطها السابق قبل دخولها في حظيرة الإسلام (٢).

ولم تلبث دمشق بعد عهد معاوية أن شاهدت حركة واسعة في البناء والتعمير، وغدت مدينة إسلامية محصنة. وكانت دلائل هذا العهد الجديد بناء المسجد

<sup>(1)</sup> Encyc. of Islam (art Damascus)

Encyc of Islam (art Damascus) في المرجع ، ص ٤٠٠ ابن عساكر ، نفس المرجع ، ص ٤٠٠ الله عساكر ، نفس المرجع ، ص ٤٠٠ الله عساكر ، نفس المرجع ، ص ٤٠٠ الله عساكر ، نفس المرجع ، ص ١٤٠ الله عساكر ، ص ١٤٠

<sup>«</sup> in que (Sc. Ciuitate ) Saracenorum rex adeptus eius principatum regnat, et ibidem in honorem Sancti Johannis baptistae quandis fundata ecclesia incredulorum et ipsa in eadem ciuitate, quam ipsi frequentant, fabricate est. »

الأموى ، إذ استولى الوليد بن عبد الملك سنة ٥٠٥م على كنيسة دمشق المعروفة بكنيسة القديس يوحنا ، وأقام عليها المسجد المسمى بالجامع الأموى . وأدخل الوليد من التعديلات الكثيرة على مظاهر الكنيسة القديمة بما جعلها تأخذ صبغة مسجد إسلامى رائع ، وجعل له مآذن جميلة كان أهمها المئذنة الشهالية . وكانت هذه المئذنة تستخدم منارة لكشف أى حركة هجوم قد يشنها عدوعلى المدينة ، وأصبحت نموذجا يحتذى في سائر المبانى التي شيدت فيا بعد في سائر أنحاء دمشق والشام . و بذل الوليد جهداً عظيا في هذا المسجد ، الذي أصبح رمزاً لعظمة المسلمين في الشآم ، وشاهداً ينطق بقوة دولتهم أمام الزائرين من الأقطار المختلفة . فيروى أن الوليد قضى في بنائه تسع سنين ، وأنفق عليه خراج مملكته سبع سنين ، حتى أصبح يضم من الروائع ما جعل الإنسان « لو عاش مائة سنة وكان يتأمله كل يوم ، لرأى في كل يوم مالم يره في سائر الأيام من حسن صنائعه واختلافها » (١) .

وكان أهم مظهر اشتهرت به دمشق على عهد الأمويين إلى جانب مسجدها الجامع هو نظام مياه الشرب، وتحقيقه أسباب الرفاهية والراحة لجميع سكانها . فقد بذل الأمويون جهداً كبيراً في تنظيم مياه نهر بردى الذى تعتمد عليه المدينة وغوطتها . ووصف ياقوت هذا النهر واعتماده على الينابيع وانسيابه إلى دمشق وحدائقها قائلا : « بردى أعظم نهر دمشق ، يخرج من قرية ... على خمسة فراسخ من دمشق مما يلى بعلبك ، يظهر الماء من عيون هناك ، ثم يصب إلى قرية ... على فرسخين من دمشق ، وتنضم إليه عين أخرى ... فإذا صار ماء بردى إلى قرية يقال لها دُمَّر افترق على ثلاثة أقسام ... وتمتزج هذه الأنهر الثلاثة بالوادى ثم بالغوطة حتى يمر بردى بمدينة دمشق في ظاهرها (٢) » .

<sup>(</sup>١) ياقوت ، معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت ، معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ١١٩ .

استغل الأمويون مياه بردى في إمداد البيوت الكبيرة والصغيرة على السواء عما تحتاجه منها ، فزودوها بأحواض خاصة تنبئق منها المياه ، على حين حفروا سبع جداول رئيسية تنساب في أنحاء المدينة لضمان إمداد المنازل بالمياه من مجرى النهر الرئيسي . وتولى الخلفاء الأمويون العناية بمجارى بردى الرئيسة ، ورعايتها خالفا عن سالف . قشق يزيد بن معاوية الهر الذي عرف باسمه ، وكان هذا النهر في الأصل مجرى صغير به قليل من المياه تروى ضيعتين في منطقة الغوطة . وفي خلافة معاوية آلت ملكية هاتين الضيعتين إلى الخلافة و إدارتها . فاما ولى يزيد وجد أن الأرض التي تحيط بهاتين الضيعتين واسعة وتفتقر إلى الماء لإصلاحها واستثمارها . فأم بتوسيع النهر الصغير الذي كان يروى الضيعتين وأصبح بهراً كبيراً عرف باسمه تخليداً لاهتمامه بمياه دمشق وتنظيمها (۱) .

و بذل الخلفاء الأمو يون جهوداً كبيرة في دراسة مياه بردى و تنظيمها بما يكفل للجميع الراحة والهناء . فني خلافة سليمان بن عبد الملك قلت المياه في نهر بردى ، وشكا الناس إلى الخليفة الحال التي أصبح عليها النهر . فعهد سليمان إلى مهندس من رجاله بدراسة جهات يمكن أن يوجد بها عيون ماء جديدة تكفل تحسين مستوى مياه بردى . وتمت الدراسات على عهد الخليفة هشام ، واستفاد من العيون الجديدة بحفر قنوات آخرى إلى سائر الضياع التي شكت من قبل قلة المياه ؟ ثم نظم بعد ذلك توزيع المياه بالتناوب على نهيرات دمشق ، وزود كل منها بما تحتاجه من المياه . وغدت هذه الأنهار مما ينتفع به الداني والقاصي « وينقسم منها الماء إلى الأرضين في الجداول . . ويدخل من بعدها إلى البلد في القني ، فينتفع به الناس الانتفاع العام على الوجه الهني ، ويتفرق إلى البرك والحامات و يجرى في الشوارع والسقايات (٢)» .

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ، نفس المرجع ، ص ٢٤٠ ، ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) أبن عساكر ، نفس المرجع ، ص ٢٤٧ ، ٢٤٧ -

وهكذا خلق الأمويون من دمشق عاصمة زاهرة جديرة بأن تصبح المدينة الأولى أفي العالم الإسلامي ، وتضم أسباب الرفاهية لسكانها ورفع شأمهم في العالم المجاور هم . وكانت هذه المنزلة الرفيعة التي نالتها دمشق على عهد الأمويين مثار تنافس بينها وبين مدينة القسطنطينية . إذ عز على هذه المدينة الأخيرة التي كانت منذ زمن غير قصير سيده دمشق أن ترى تابعتها تبذها سلطانا و مهاءا . ونشب بين المدينتين صراع استطاعت فيه دمشق أن تلقن القسطنطينية درسا ، خلاصته أن الدين الإسلامي جعل من الشرق وحدة متماسكة تشد بعضها بعضا ، وأنها أصبحت بفضل خلفاء بني أمية رمز هذه الوحدة الجديدة ، ومطرقة تكيل لها أشد الضربات في سبيل إعزاز دولة الإسلام الناشئة والدفاع عنها .

### نشأة القسطنطينية

فى الفترة التى خرجت فيها هجرة الأنباط من بلاد العرب، وأحذت تصبغ إقليم الشام وحاضرته دمشق بأولى ألوان الطابع العربى وهيأتهما لتبوء مركز الصدارة فيا بعد على العالم الإسلامي زمن الأمويين، كانت هناك هجرة بشرية ماثلة قد سبقت هجرة الأنباط بقليل، خرجت من بلاد اليونان واستعمرت شواطيء آسيا الصغرى الغربية والشهالية، وتمخضت عن ميلاد مدينة عرفت فيابعد باسم القسطنطينية، منافسة دمشق أيام بنى أمية. وكان أنشط جماعات اليونان في هذه المجرة هم سكان مدينة ميجارا، إذ انصفوابالمهارة والمقدرة الحسنة في اختيار أصلح الأماكن التي يشيدون عليها صرح مستعمراتهم ومدنهم الجديدة. فأسس بعض أولئك السكان مدينة خلقدونيا على الشاطيء الأسيوى قبالة مضيق البسفور، عيث يتمتع هذا المسكان عميزات جغرافية هامة (۱).

<sup>(1)</sup> Runciman, Byzantine Civilisation, 11.

على أن فريقاً آخر من سكان ميجارا بذ أقرانه جميعاً في انتقاء المواضع التي تشيد عليها المستعمرات، إذا انتقل إلى الشاطىء الآخر الأوربي المطل على البسفورقبالة مدينة خلقدونيا، وأسس لنفسه في هذا المكان الجديد مدينة عرفت باسم بيزنطة (Byzantium). وحبت الطبيعة هذا المكان بمميزات جليلة جعلته يتحكم في مفرق طرق هامة. ذلك أن مساحتين كبيرتين من الماء وها البحر يتحكم في مفرق طرق هامة. ذلك أن مساحتين كبيرتين من الماء وها البحر الأسود و بحر إيجه يفصلان قارة أور با عن جنوب غربي آسيا، ولكن يمتد بين البحرين إقليم تراقيا قبالة آسيا الصغرى، ويقترب الشاطئان الأسيوى والأوربي حتى لا يفصلهما عن بعضهما البعض سوى مجريان ضيقان فقط، ها البسفور والدردنيل و بحر مرمرة الممتد بينهما (١).

ويعد مضيق البسفور الذي أسست عليه مدينة بيزنطة أسهل المهرات التي عكن عبورها بين آسيا وأور با . إذ أن المسافر عبر هذا المضيق يتجنب تسلق جبال آسيا الصغرى ، على حين يجد طريقه إلى أو ريا بعد اجتياز المضيق سهلا ميسوراً عن طريق جبال تراقيا . ولذا أصبح المسافرون والتجار بين أور با وآسيا يمرون عدينة بيزنطة ، على حين تسير بالقرب من شواطئها السفن التي تبحر بين البحر الأبيض المتوسط . ذلك أن البسفور يقع الأسود و بحر إيجه متجهة إلى البحر الأبيض المتوسط . ذلك أن البسفور يقع في ممر طريقين هامين من طرق التجارة الكبرى بين أور با وآسيا ، ويكفل المدن التي تقام عليه سيطرة تجارية فضلا عن الموقع الممتاز . (٢)

و إذا كانت بيزنطة تشترك مع خلقدونيا في أن كلا منهما يطل على البسفور، الأولى بذت الأخرى بسبب تمتع الشاطىء الأوربي بميزات يفتقر إليها الشاطىء الأسيوى. إذ قبل اتصال مياه البسفور ببحر مرمرة يمتد داخل الشاطىء الأوربي خليج عظيم طوله سبعة أميال في انحناء أشبه بالمنجل أو القرن ، جعله

<sup>(1)</sup> Runciman, op cit, 11 :
Bury, History of the later Roman Empire (1931), 67.

<sup>(2)</sup> Runciman, op cit, 11, 12.



يعرف في التاريخ بالقرن الذهبي . وأصبح محصوراً بين القرن الذهبي و بحر مرمرة رأس أرضية تلالية على شكل مثلث متساوى الضلعين تقريباً ، رأسه تقابل الشاطيء الأسيوى (1) . فكانت أى مدينة تقام على هذا الرأس تنعم بميناء طبيعي يهييء لأساطيلها مرفأ آمنا هادئا ، فضلا عن الحصانة من ناحية البحر، لأن المياه تحيط بها تقريباً من جميع الجهات الشهالية والشرقية والجنوبية ، وقبضت بيزنطة على ناصية هذه المميزات الهامة وحدها .

على المنطقة التى تقع فيها المدينة رياح باردة فى فصل الشتاء ومطالع الربيع تأتى على المنطقة التى تقع فيها المدينة رياح باردة فى فصل الشتاء ومطالع الربيع تأتى من الاستبس الأسيوى وتعبر البحر الأسود. وكان المستعمرون الأغريق يقشعرون من زمهر ير هذه الرياح ، ولا سيما أنهم اعتادوا الحياة فى وديان بلاد اليونان التى تقيهم شر هذه الرياح . ولم يقتصر سوء المناخ على ذلك ، إذ أن الصيف فى هذه المنطقة حار جداً ، مما يجعل الإقامة فيها أمراً غير محبوب . وامتدت أثار هذه الرياح السيئة إلى الملاحة فى مياه هذه المدينة ؛ إذ أن هذه الرياح الشمالية تعرقل سير السفن فى تيار البسقور المتجه جنو باً وتعوقها عن السير حول رأس مدينة بيزنطة والوصول إلى القرن الذهبى . فالرياح تسير فى نفس اتجاه التيار المائى وتزيد من صعو بة الملاحة فيه (٢).

وظل هذا المناخ من أهم العوامل التي أعجزت مدينة بيزنطة عن النمو والازدهار مدى ألف سنة بعد تأسيسها. ولكن سرعان ماظهرت أهميتهاوما تمتعت به من موقع فريد حين بدأ الصراع بين قوى الشرق والغرب على السيادة والسيطرة . فاهتمت أثينا بمدينة بيزنطة إبان الحروب البليبونيزية (٣) لأنها المدخل المؤدى إلى

<sup>(1)</sup> Bury, op cit, 7, 8.; Runciman, op cit, 12.

<sup>(2)</sup> Runciman, op cit, 12: Bury, op cit, 7, 8.

<sup>(</sup>٣) نشبت الحروب التي عرفت باسم البليبونيزية بين اسبرطه وحلفاءها من المدن اليونانية و بين امبراطورية أثينا في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد .

شواطى، البحر الأسود الشمالية ، حيث تحصل على ما تحتاجه هناك من غذاء من حقول القمح الغنية . واعتبرها فيليب المقدوني وابنه الاسكندر الأكبر البوابة الرئيسة التي تؤدى إلى آسيا (۱). ثم جاء أباطرة الرومان أخيراً وأدركوا أهمية هذه المدينة التجارية في حلقة الاتصال التجاري بين الشرق والغرب، فأقاموا بها جنداً نظامياً من الرومان لمساعدة الجند المحلي على حفظ الأمن بها وتنظيم أحوالها (۲). وأخذت مدينة بيزنطة منذ عهد الرومان تتأرجح علوا وانخفاضاً ، إذ سرعان ما ثارت على السلطات الرومانية مما حدا بأباطرة الرومان على منع أهالي المدينة من تسليح أنفسهم أو بناء حصون لهم . وظلت المدينة على هذا النحو من الحياة المستكينة حتى عهد الامبراطور دقلديانوس . فقد ظهر إذ ذاك جماعة من القوط (۳) أقاموا على شواطيء البحر الأسود الشمانية ، واحترفوا القرصنة وأخذوا يتوغلون بسفهم حتى بحر إيجه عبرالبسفور للقيام بأعمال النهب والسلب . فاضطر الامبراطور في وجه القراصنة القوط . (١٠)

ولم تلبث مدينة بيزنطة أن دخلت في دور جديد من أدوار حياتها حين بدأ النزاع على العرش الروماني بين الأمبراطور قنسطنطين الكبير ومنافسه اليكينيوس. إذ اتخذ الأخير مدينة بيزنطة مقراً لإدارة دفة علياته الحربية وحصنا يحتمى به من منافسه القوى . ولكن تحطمت آمال ليكينيوس في النصر حين حطم قنسطنطين أسطوله في البسفور وأتبعه بايقاع هزيمة بجندة . وسيطر قنسطنطين على المدينة وأصبح السيد المطلق في الدولة الرومانية . ولكنه لم يغض الطرف على المدينة وأصبح السيد المطلق في الدولة الرومانية . ولكنه لم يغض الطرف

Runciman, op cit, 12. (1)

Charlesworth, Trade Routes, 118, 119. (Y)

<sup>(</sup>٣) القوط جماعات جرمانية اقتربت من حدود الامبراطورية الرومانية الكبرى ، وأخذت تغير على أراضيها تبتغى لنفسها العيش بها والنهب أحياناً .

Runciman, op cit, 13. (1)

عن هذا الموقع الممتاز الذي كشفه في مدينة بيزنطة خلال حرو به السالفه ، و بدأ يستغله بما فيه الصالح العام لأمبراطور يته (١) .

وكانت الأمبراطورية الرومانية قد أحست منذ عهد دقلديانوس ضرورة تعديل نظمها الإدارية لمواجهة الأخطار الملحة التي حاطت بها على حدودها الشرقية . فكانت حدودها مهددة بعناصر جديدة من القبائل الجرمانية التي أخذت تنثال على أراضي الدولة في الشرق تبغى العيش والاستقرار فيها ؛ فضلا عن أخطار دولة الفرس العدو المزمن لها . واضطر الأباطرة الرومان إلى البحث عن مكان يقيمون به بالقرب من الحدود الشرقية لدفع هذا الخطر ، وأحسوا أن عاصمهم روما لم تعد صالحة لأن تكون مركز امبراطوريتهم العتيدة . فأقام الامبراطور وقلديانوس في مدينة نيقوميديا خاصة ليستطيع مراقبة الأحداث على الجهة الشرقية .

ولما جاء الإمبراطور قنسطنطين سار على نهج دقلديانوس فى ضرورة البحث عن مقر فى الشرق يتخذه عاصمة جديدة للدولة الرومانية بعد ما حاط بها من أخطار جسيمة . وتعلقت أفكاره ببعض مدن آسيا الصغرى وتنقل بينها ليدرس أحوالها . ولكن حين نشب الصراع بينه و بين ليكينيوس ، ورأى أن منافسه قد اتخذ من مدينة بيزنطة معقلا يحتمى به تفتحت عيناه واسعة عن أهمية هذه المدينة ، وزاد إدراكه لأهميتها بعد أن تم له الفوز ، ووقف على مميزاتها الطبيعية البرية والبحرية . وسرعان ما زال عنه التردد فى اختيار مقر جديد لحكمه ، وانتقى بيزنطة لينقل إليها عرش إمبراطوريته .

وفى نوفمبر سنة ٢٤٤م أرسل الإمبراطور قلسطنطين المهندسين والمخططين إلى مدينة بيزنطة وضواحيها للبدء في تعميرها و بنائها ، بما يجعلها جديرة بتولى إدارة شئون الإمبراطورية الرومانية ومقر الجالس على عرشها. وتمت عمليات البناء

<sup>(1)</sup> Runciman, op cit, 13.

والتعمير بعد خمس سنوات ونصف سنة ، واحتفل الامبراطور بانتقال ملكه إلى العاصمة الجديدة في ١١ مايو سنة ٣٠٠م. وأطلق قنسطنطين على هذه المدينة اسم روما الجديدة تشبها بروما القديمة ، ولكن رعاياه أبوا إلا أن يسموها القسطنطينة نسبة إليه واعترافا بفضله ، شأن أى عمل جليل يقرن دائماً باسم صاحبه (١).

وهكذا ارتفعت مدينة بيزنطة ، المستعمرة الإغريقية ، إلى مصاف المدن الكبرى العالمية ، واستطاعت أن تظل محتفظة بمكانتها السامية التي نالتها إلى أمد طويل. ذلك أن العناصر الجرمانية المهاجمة لأطراف الإمبراطورية الرومانية استطاعت أن تستولى على الأراضي الرومانية في غرب أور با وأسست لنفسها هناك دولا ، ولكنها لم تستطع القيام بأشباه ذلك في الأراضي الرومانية في الشرق بفضل يقظة القسطنطينية وأباطرتها . وحدا هذا المظهر الجديد إلى تسمية التراث الباقي من الإمبراطورية الرومانية الشرقية ، أوالإمبراطورية البيزنطية نسبة إلى الإسم القديم لحاضرة الإمبراطورية ، ودلالة على العهد الجديد الدي أخذ يظل بلاد القسم الشرقي من الامبراطورية العتيدة .

#### القسطنطينية البيرنطية:

لم يكن ارتفاع مدينة بيزنطة إلى مصاف العواصم الكبرى أمراً أفقدها طابعها القديم أو أكسبها سمة جديدة . إذ ظلت هذه المدينة محتفظة بطابعها الإغريق دون أن تؤثر عليها اللاتينية السائدة في روما العاصمة القديمة . فاضطر الأباطرة الذين أقاموا بها أن يعرفوا اللسان اليوناني حيث عاشوا في وسط جديد يتحدث بهذه اللغة ، و يحرص على الاحتفاظ بتراثه الثقافي الإغريقي . كذلك جهد أولئك الأباطرة الذين أقاموا في العاصمة الجديدة على الإفادة من مميزات جهد أولئك الأباطرة الذين أقاموا في العاصمة الجديدة على الإفادة من مميزات مدينتهم الطبيعية واستغلالها لما فيه صالح الدفاع عنها . ومن ثم أضحت هذه المدينة مدينتهم الطبيعية واستغلالها لما فيه صالح الدفاع عنها . ومن ثم أضحت هذه المدينة

<sup>(1)</sup> Runciman, op cit, 14.

 $<sup>(\</sup>cdot \cdot - \cdot \cdot)$ 

رغم توالى العصور ثابتة الدعائم، حرية أن تجمع بين اسمها القديم لخلود مظاهرها القديمة و بين اسمها الجديد لمسكانتها الجديدة في الامبراطورية الرومانية الشرقية. ورسم الامبراطور قنسطنطين لخلفائه من بعدة السياسة التي يسيرون عليها للنهوض بأمر عاصمة ملكهم الجديدة ، وتوجيهها لمهمة الدفاع عن كيان امبراطوريتهم . ونجحت سياسته لأنها قامت على القواعد الرئيسية الكبرى التي حرص القدامي على اتباعها لإعلاء شأن مدنهم والمحافظة عليها. فحصن الامبراطور قنسطنطين عاصمته بأن بني لها حائطا في الجهة البرية عقد من البسفور إلى القرن الذهبي، بحيث أصبح هذا الحائط قاعدة المثلث الذي قامت عليه بيزنطة. ولكن المدينة لم تلبث إن اتسعت بسبب كثرة سكانها ، مما اقتضى إحداث تجديدات وتغييرات جوهرية في وضع الحائط وبناءه . فكان الحائط ينقل تدر يجيا إلى المنطقة الخلفية بحيث يضم البقاع الجديدة التي تعمر بسكان العاصمة (١). وكان يدفع الأباطرة على تجديد هذا الحائط أيضا باستمرار الزلازل التي تكرر حدوثها في منطقة القسطنطينية وتخطيمها بعض تحصيناته. وَكَانَ أَهُم هذه الهزات الأرضية الزلزال الذي حدث سنة ٧٤٤م و إصابته الحائط بأضر ارجسيمة. فاقتضى ذلك تجديد بناء أسوار المدينة وحائطها ، وظلت على هذا الطابع الأخير دون تغيرات جوهرية (٢) حتى وقفت أمامها جيوش المسلمين. ويعتبر هذا الحائط جزء لا يتجزأ من المدينة ومن نظام تخطيطها ، كما أنه كان أول نقطة في سياسة الامبراطورية العامة في تنسيق وسائل الدفاع عن أراضيها ، حتى أصبحت شئون هذا الحائط المقياس الذي يتحكم في طول أعمار الحكومات البيزنطية وقصرها. وانقسم هذا الحائط إلى عدة مناطق لكل منها تحصيناتها الخاصة. فكان يشمل جداراً داخليا يحيط بمبانى المدينة ويكون خط الدفاع الرئيسي عنها .

<sup>(1)</sup> Bury, op cit, 68.

<sup>(2)</sup> Ibid, 70.

ولذا بلغ سمك هذا الجدار ١٤ قدما ، عليه أر بعة وتسعون برجا شديدة الارتفاع، ويبعد كل واحد عن الآخر بمسافة قدرها حوالى ٥٠ مترا . وكانت هذه الأبراج مقر حراس برابطون فيها بصفة دائمة ، وعلى أهبة الاستعداد لرد أى عدوان يقع على المدينة . إذ يشتمل البرج على دهليزين ، يحوى أحدها الذخيرة والعتاد الضرورى والآخر يقيم به الجند . ثم يحيط بهذا الجدار الداخلي سور خارجي يفصل بينهما مسافة سعتها تتفاوت بين خمسين إلى أر بعة وستين قدما (١) .

والسور الخارجي أقل سمكا من الجدار الداخلي، إذ يتفاوت سمكه بين قدمين وست أقدام ونصف قدم . وله تقريباً نفس أبراج الجدار الداخلي ، إذ تبلغ ستة وتسعون برجا يتفاوت ارتفاع كل منها بين ثلاثين وخسة وثلاثين قدما . وأحاط بهذا السور جسر من الأرض عرضه ٦٦ قدما ، ثم يدور حول هذا الجسر خندق عرضه كدلك ٦٦ قدما ، ولكن عمقه يتفاوت من مكان إلى آخر . وهذه الأسوار البرية أتمت حلقة تحصين القسطنطينية ، التي تولي البحر حماية جهاتها الثلاثة الأخرى (٢) . ويتضح من استعراض هذه الأسوار وتحصيناتها مدى ما ذلته السلطات البيزنطية من نفقات في سبيل صيانتها والاحتفاظ بها معدة دائماً لدفع الأخطار عن المدينة .

وكانت تجتاز هذه الأسوار وتحصيناتها من عشرة أبواب رئيسية ، خمسة منها خصصت للأغراض الحربية وانتقال الجيوش عبرها ، والأخرى اقتصرت على استعال المدنيين وشئونهم ، ورتبت هذه الأبواب بحيث يكون هناك باب حربى وعلى بعد منه باب مدنى ثم باب حربى، وهكذا حتى يتم وضع الأبواب الحربية والمدنية بالتبادل عبر الأسوار . وكانت أعظم هذه الأبواب وأهمها « باب الذهب » والمدنية بالتبادل عبر الأسوار . وكانت أعظم هذه الأبواب وأهمها « باب الذهب » الذي شيده الامبراطور تاوداسيوس العظيم ( ٢٧٩ — ٢٩٥م ) تخليداً لذكرى

<sup>(1)</sup> Bury, op cit, 70, 71.

<sup>(2)</sup> Ibid, 71,

انتصاره فى القضاء على ثورة عاتية أعلنها أحد أعدائه ومنافسيه . واشتمل هذا الباب على ثلاث فتحات أشبه بأبواب دمشق الرئيسية ، منها فقحة كبرى فى الوسط وعلى جانبيها الفتحتان الأخريتان . وكان هذا الباب أقرب أبواب المدينة لبحر مرمرة ويتلوه سائر الأبواب الأخرى التى تضمها الأسوار (١).

أما الأبواب الأربعة الأخرى الرئيسية الحربية ، فكانت تحمل أسماء « باب ميلانتياس Melantias » و « باب ريجيون Rhegion » و « باب القديس رومانوس St. Romanus » و « باب خاريسيوس Charisius » . وكان الجزء من السور الممتد من باب القديس رومانوس إلى باب خاريسيوس يعرف بالحائط الأوسط ، واستهدف دائماً لهجمات الأعداء على المدينة ، حيث اعتبروه أصلح بقعة للهجوم على قلب المدينة . على أن هذه الأبواب قست سور المدينة إلى ست مناطق حربية للدفاع عنها ، قام بحراسة كل جزء منها فيلق من فيالق الجيش ، يتعاونون فيا بينهم بما يحقق للمدينة السلامة والطمأنينة (٢).

وإلى جانب هذا السورالبرى العظيم أنشأ الأباطرة جدراناً للدفاع عن المدينة من ناحية البحر. وكانت تحيط بجميع الجهات البحرية ، وتعتمد على القلاع والحصون أكثر من اعتمادها على سمك الجدار وضخامته . فكان على امتداد القرن الذهبي و بحر مرمرة أسوار بحرية تتصل بخط الدفاع البري الذي تم إنشاؤه في القرن الخامس الميلادي . وأصبحت المدينة الجديدة التي أسسها الإمبراطور قنسطنطين تامة الحصون ومستكملة لوسائل الدفاع على عهد خلفائه (٣) . وكان الدافع على هذا النشاط الحربي الذي بذله الأباطرة لإعداد القسطنطينية رغبتهم في جوز عاصمتهم تبذ روما العاصمة القديمة في المنعة والقوة ، وتشجيع الناس

<sup>(1)</sup> Bury, op cit 71.

<sup>(2)</sup> Ibid, 71, 72.

<sup>(3)</sup> Ibid, 72.

على الانتقال إليها بجعل وسائل الطمأنينة مكفولة لهم . وقد وقفت هذه الأسوار سداً منيعاً حتى بطش بها المسلمون على عهد الأمويين ثلاث مرات كبرى .

وقامت إلى خارج أسوار القسطنطينية خلف القرن الذهبي ضاحيتان هامتان من ضواحي المدينة ، أشبه باقليم الغوطة الواقع خارج أسوار دمشق . وكانت هذه الضواحي مهمة في حياة القسطنطينية لأنها تطل على القرن الذهبي أعظم مواني العاصمة . ولذا حرصت السلطات البيزنطية على إيجاد حلقة اتصال بينها و بين هذه الضواحي ، فأعدت سفناً منظمة تعبر الخليج جيئة وذهابا ، فضلاعن إنشاء جسر خشبي عليه ، ولكن لم يلبث أن أعيد بناء هذا الجسر من الحجر (١) . وكانت هذه الضواحي قبلة أنظار مهاجي القسطنطينية ، يعملون على الاستيلاء عليها لعرقلة حركات الأساطيل في القرن الذهبي ، فضلا عن قطع الأمداد التي تأتي إلى العاصمة من هذه الناحية .

واهتمت السلطات في العاصمة بالمواتي التي ترسوا بها الأساطيل المدافعة عنها. فإلى جانب القرن الذهبي كان للمدينة مواني أخرى صغيرة تطل على البسفور ، منها ميناء اليوثر يوس (El eutherius) الذي عرف فيما بعد باسم ميناء تاوداسيوس، وكذلك ميناء أياصوفيا . ولعبت هذه المواتي رغم صغرها دوراً هاماً في تسميل الملاحة في مياه القسطنطينية . إذ كانت تجد السفن فيها أما كن هادئة تأوى إليها عند اشتداد التيار المتدفق من البحر الأسود إلى بحر مرمرة وهبوب الرياح الشمالية العاصفة . فقد ترتب على هذا التيار والرياح معاً عرقلة سير السفن التي تبغى الطواف حول رأس مدينة القسطنطينية ودخول القرن الذهبي ، قاصدة ميناءاً في هذا الخليج يدعى « بروسفور يانوس » ( Portus prosphorianus ) ، تلقى عنده مراسها (۲) .

<sup>(1)</sup> Bury, op cit, 72.

<sup>(2)</sup> Ibid, 71, 72.

وكان الميناء الأخير في القرن الذهبي محصنا بسلسلة موضوعة في مدخل الخليج تمنع السفن التي لا يرغب فيها من الدخول ، شأن المواني الهامة في العصور الوسطى . و بذلك استطاعت القسطنطينية أن تنظم حركة الملاحة في مياهها المحلية السفنها التجارية وأساطيلها الحربية ، وفي نفس الوقت جهدت في منع الأعداء من الاستيلاء عني هذه المواني الصغيرة أو الاستفادة منها في حصار المدينة ، ولا سيا في الافتراب من الميناء الأخير في خليج القرن الذهبي . إذ كان هذا الميناء يقع بالقرب من « باب الذهب » في الركن الجنوبي الغربي للمدينة ، و يعتبر مفتاح الطريق الذي تدخل منه الامداد الحربية وغيرها إلى القسطنطينية . وظل هذا الميناء صعب المنال على القوى المهاجمة للعاصمة بسبب صعوبة التيارات المائية التي تدخل منه الامداد الحربية وغيرها إلى القسطنطينية . وظل هذا الميناء صعب المنال على القوى المهاجمة للعاصمة بسبب صعوبة التيارات المائية التي تدفع السفن التي تأتي من البحر الأسود . ومن ثم اهتمت السلطات في العاصمة بتقوية باب الذهب المشرف على هذا الميناء حتى أصبح أهم الأبواب الحربية في المدينة (١) .

وكانت جهات القسطنطينية المطلة على القرن الذهبي تشمل أهم مرافق العاصمة . في الركن الشرق المدينة الذي يحده القرن الذهبي والبسفور يوجد قصورالأباطرة والملعب ( الهبدروم ) وكنيسة أياصوفيا (٢) . ويصل بين هذه الجهات الهامة طريق رئيسي يعرف بالشارع الأوسط ( Mesé ) أشبه « بالطريق المستقيم بدمشق » . وكان هذا الطريق طويل ، على جانبيه أعمدة تعطى للمدينة طابعاً شرقياً (٣) . ويمتد هذا الشارع من باب الذهب الذي اعتاد كبار الزائرين الذين يفدون إلى العاصمة الدخول منه . ويؤدى الطريق إلى نصب من الحجر يتخذ

<sup>(3)</sup> Bury, History of the Later Roman Empire, 52, 53.

<sup>(2)</sup> Bury, op cit, 52, 53.

<sup>(3)</sup> Ibid, 53.

نقطة مركزية تقاس منها الأبعاد ( Milestone ). ولم يكن هذا النصب مجرد عمود حجرى ، وإيما هو عبارة عن مبنى مسقوف مفتوح من الجوانب ، ويحمل السقف على سبعة أعمدة ، بينها تماثيل للامبراطور قنسطنطين الكبير مؤسس المدينة ، وأمة القديسة هيلانه وغيرها من التماثيل التي تمثل الشخصيات الكبرى للامبراطورية . وكان الأباطرة يتخذون من هذا البناء نقطة تتجمع عندها الوفود عند القيام بالمواكب الرسمية (۱).

وكان العابر لهذا الطريق يرى بعد أن يجتاز هذا النصب الحجرى قبة كنيسة أياصوفيا الهائلة ، التي بناها الإمبراطور جستنيان . وعندما يتجه الزائر لدخول هذه الكنيسة من الباب الغربي يجد على يمينه الملعب (الهبدروم) ، مقر لموأهالي العاصمة وندوة اجتماعاتهم . وإذا ما انتهى الزائر من مشاهداته للكنيسة وخرج من بانها الجنوبي رأى أمامة القصر الأمبراطوري الذي تدار منه دفة شئون الإمبراطورية (٢) .

واهتم الأباطرة البيزنطيون بتهيئة أسباب الرفاهية اسكان عاصمتهم . وكان موضع رعايتهم جميعاً تزويد المدينه بالمياه ولا سيا أنها عرضة للحصار من شتى الأرجاء . واتبع الأباطرة البيزنطيون نهيج أسلافهم الأباطرة الرومان في جعل سياسة تزويد المدن بالمياه من مهام الدولة الرئيسية . فالمعروف أن أولئك الأباطرة أجادوا فن بناء خزانات المياه والقناطر في عاصمتهم روما ، وفي غيرها من المدن الكبرى في الولايات التي دخلت في حظيرتهم . ووجد البيزنطيون مهمة الحصول علي المياه سهلة ميسورة من الينابيع التي تفيض بها التلال الشمالية في المدينة . وأعدوا خزانات مغطاة ومكشوفة كذلك في سائر أنحاء المدينة لتزويدها بالمياه .

<sup>(1)</sup> Bury, op cit, 54.

<sup>(4)</sup> Ibid, 54.

و إلى جانب ذلك كان هناك نهر اسمه ليكوس ( Lycus ) يجرى بعرض المدينة و يصب في بحر مرمرة (١).

وكان المسلمون يعملون جاهدين على دراسة الموقع الاستراتيجي لمدينة القسطنطينية وما بها من حصون ومرافق لتدميرها في حصارهم. وكان الأمو يون واضعى الأسس الرئيسية في سياسة المسلمين الخاصة بالوقوف على مظاهر الضعف والقوة عند أعدائهم البيرنطيين الاستفادة منها. ونتج عن هذه السياسة وحملات الأمو يين المتكررة على القسطنطينية أن عرف المسلمون فيما بعد جميع أحوال هذه المدينة ، وحصلوا على وصف تام لأسوارها وحصونها. وخلفت لنا المراجع الإسلامية صورة عن أو صاف هذه المدينة تجلت فها الدقة وتحرى الصدق.

وجاء في تقارير المسلمين عن القسطنطينية ما يأتي : « وما وجدناه من صفة مدينة الرومية ( وهي القسطنطينية ) ثلاث نواح ، منها في البحر العظيم مما يلي القبلة والمشرق والمغرب ، والناحية الرابعة مما يلي البر . . . ، يعنى الشمال . وطولها من الباب الغربي إلى الشرقي ثمانية وعشرون ميلا ، ولها حائطان من حجارة ، و بينهما فضاء ستون ذراعا . وعرض السور الخارج ثمان أذرع وسمدكة اثنتان وأر بعون ذراعا ، وفيما بين السورين نهريسمي فسطيطالس . . ) وهناك نقير من المغرب إلى المشرق) بجرى فيه لسان من البحر، وتجرى السفن في هذا النقير بحمولتها» . « ولقسطنطينية قناة ماء يدخل إليها من بلديقال له بلغر ( بلاد البلغار ) ،

« ولفسطنطيديه فناه ماء يدحل إليها من بلد يقال له بلعر ( بلاد البلعار ) ، ويجرى إليها هذا النهر من مسيرة عشرين يوماً ، فينقسم إذا دخل المدينة ثلاثة أثلاث ، فثلث يذهب إلى حبوس المسلمين ، والثلث الثالث ، فثلث يذهب إلى حبوس المسلمين ، والثلث الثالث يذهب إلى حامات البطارقة ، وسائر أهل المدينة فإنهم يشر بون الماء الذي بين العذب والملح » (٢) .

<sup>(1)</sup> Bury, History of the Later Roman Empire (1921), 73.

(۲) العدوى ، الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ؛ انظر ملحق ١ من ص

وهكذا كان العصر الأموى أهم حقبة فى تاريخ الإسلام والمسلمين، علت فيه راية الجيوش الإسلامية المظفرة فى أراضى الدولة البيزنطية، وعادت محملة بأثمن المعلومات التى تفيد سياسة دولتهم العامة. واضطلعت دمشق فى هذا الدور برسم الخطوط الكبرى لهذه السياسة التى جعلت هدفها الأول إذلال عاصمة البيزنطيين، وقطع خط الرجعة على أى تفكير قديدور بخلد أولى الأمر فيها على مناوأة المسلمين والعمل على استرداد الأراضى التى استولوا عليها واستظلت براية الإسلام والعمل على استرداد الأراضى التى استولوا عليها واستظلت براية الإسلام وأصبحت دمشق طوال عصر الأمويين الزاهم مركزاً لعمليات حربية كبرى اتجهت الواحدة تلو الأخرى صوب القسطنطينية ، تلقى الحصار على أسوارها وتذبق أهلها صنوف المتاعب والضنك .

وآتت سياسة دمشق الحربية أكلها طوال العهد الأموى ، إذ ظلت الأراضي الإسلامية ، ولاسيا مناطق التخوم بها بعيدة المنال عن أيدى البيزنطيين. ونعم المسلمون بالهدوء والطمأنية في بلادهم ، وغدت دمشق نفسها عنوان هذه المنعة والعزة والسؤدد ، فضلا عن الهدوء والاستقرار . فلم تستطع جيوش البيز طيين أن تطرق أبواب هذه العاصمة الفتية ، وظلت مبعثرة في أنحاء آسيا الصغرى تعمل على عرقلة زحف المسلمين المظفر دون جدوى . إذ عهد الخلفاء الأمو يون بقيادة جيوشهم إلى كبار رجال دولتهم ، وجعلوا أبناءهم في صفوف الجند الإسلامي المحارب لينالوا شرف الجهاد في سبيل الله وإعزازدينه . وكان ميدان القسطنطينية وحده هوالذي اختص بمشاهدة أعظم رجالات الأمويين وأبناء خلفائهم وأخواتهم كذلك ، يحار بون في صفوف المسلمين للحد من شوكة القسطنطينية ، رمز عناد البيزنطيين في التمسك بأحلامهم القديمة في إعادة دولتهم إلى سالف هيبتها ومجدها.

# معاوية والقسطنطينية

#### فتى العرب ومصار القسطنطينية

بعد أن استتب الأمر لمعاوية بن أبي سفيان ، وصار خليفة العالم الإسلامي الذي غدت حاضرته دمشق ، بدأ يعمل على تصفية الموقف المعلق بين دولته والامبراطورية البيزنطية . فهذ وقعة « ذات الصواري » واستقرار أقدام المسامين في الشام ومصر دخل النزاع بين المسلمين والبيزنطيين في مرحلة جديدة . فقد تخلت الامبراطورية البيزنطية بعد هزيمتها في وقعة ذات الصواري عن مشاريعها القديمة في استعادة مصر والشام ، وأصبح الموقف الجديد يحتم عليها تعديل سياستها بما يتلائم مع ظهور المسلمين كقوة عظمي على شواطيء البحر الأبيض المتوسط الشرقي هي شغل معاوية الشاغل ، وحجرالزاوية في سياسته إزاء القسطنطينية التي جهدت على منع المسلمين من التوسع البحري

أدرك معاوية بثاقب نظره أن القسطنطينية عصب جزر البحر الأبيض المتوسط الشرق ، تغذيها بالقوات والأمداد ، وتشجع أهاليها على شن الإغارات على سواحل المسلمين . وقوى هذا الاتجاه عند معاوية حملاته على قبرص ، ومنعها من أن تصبح قاعدة للبيز نظيين في شرق البحر الأبيض المتوسط . ويعد إدراك معاوية لقيمة القسطنطينية وأهميتها في هذه المرحلة المبكرة من تاريخ المسلمين السياسي من الدعائم الأساسية التي كتبت للمسلمين الخلود في البحر الأبيض المتوسط ، القاب النابض للعالم القديم ومفتاح سيادته وزعامته . وجهد معاوية في وضع خطة تهدف إلى ضرب القسطنطينية في عقر دارها والإستيلاء عليها إذا تهيأت الظروف . وترك خلفاءه من بعده طريقاً واضح المعالم للسير فيه من أجل رفع راية الإسلام،

على مياه البحر الأبيض المتوسط.

استهل معاوية جهاده ضد القسطنطينية بعد أن نالت جيوشه قسطاً وافراً من المران الحربي على اجتياز آسيا الصغرى ، واطمأن إلى حسن تدريم ا بعد الإغارات المتكررة التي شنتهاعلي أراضي البيزنطيين. فأرسل حملة استطلاعية تمهيدية سنة ا ٤٩ هـ ١٦٨ م بقيادة فضالة بن عبيد الأنصاري إلى ضواحي القسطنطينية (١) ، لتعجم عود خط الدفاع البيزنطي الأمامي عن العاصمة . إذ تعتبر مدينة خلقدونيا ضاحية من ضواحي القسطنطينية على الشاطيء الأسيوي، ومعقل لفيلق من الجيش البيزنطي مكون من حرس الامبراطور الخاص. واستطاع فضالة أن يكتسح المعاقل البيزنطية التي اعترضت طريقه حتى وصل مدينة خلقدونيا ، وأقام بها خلال ال فصل الشتاء الذي حل عليه بهذه المدينة (٢٠) . وكانت العمليات الحربيـة تقف دائماً خلال هذا الفصل من السنة لشدة البرودة ، وظل طوال شتا عام ١٦٩ / ١٦٩م ينظم قواته انتظاراً للأمداد التي كان يعدها معاوية بن أبي سفيان في عاصمته دمشق. وبذل معاوية جهوداً عظيمة لإعداد القوات الإسلامية التي رغب في إرسالها لشد أزر جيش فضالة بن عبيد الأنصاري . فجعل على رأس هذه الحملة إبنه وولى عهده يزيد. واستهدف معاوية من وراء ذلك إعطاء ابنه فرصة يعلى فيها من ذكره واسمه في ميدان الجهاد ضد البيزنطيين ، وليرد بذلك على الأشخاص الذين أبدوا إمتعاضهم من يزيد والمحاولات التي بذلها أبوه لأخذ البيعة له بالخلافة من بعده (٣). إذ صورت الدعايات المعادية لبني أمية شخصية يزيد بحبها للمجون والخلاعة ، وعدم أهليتها لتصريف شئون المسلمين. ومن ثم كان ميدان القسطنطينية خير

Lammens, Etudes Sur Le Règne du Calife Omaiyade Mo, awia ler, 443,

<sup>(</sup>١) الطبرى ، تاريخ الرسل والملوك ، ج ٦ ، ص ١٣٠ ؛ Hitti, History of Syria, 443.

<sup>(2)</sup> Ibid, 443.

<sup>(</sup>٣) الطبرى ، نفس المرجع، ج ٦ ، ص ١٣٠ ؟

مجال يدحض فيه يزيد افتراءات منافسيه وأعداءه ، ويعلن عن مواهبه الحربية وما اتصف به من شجاعة و إقدام .

و بلغ من اهمام معاوية بأمر هذه الحملة و إكسابها طابع الجهاد المقدس، أن ضم إلى ابنه شخصية كبرى من أصحاب الرسول الكريم، وممن لعبت دوراً رئيسياً في مؤازرته وفي نصرة دعوته. إذ اختار أبا أيوب الأنصارى، الذي استقبل الرسول في بيته بالمدينة، وحارب إلى جانبه في غزوة بدر ليرافق يزيد في هذه الحملة. وكان الهدف من ذلك الإفادة من شخصية أبي أيوب في تقوية روح الجند المعنوية و بث الثقة في نفوسهم والتفاؤل الطيب (1). و بعد أن تم جمع سائر الأمداد والعتاد توجهت الحملة بقيادة يزيد إلى مدينة خلقدونيا، المقر الحربي الذي الذي التحدة فضالة مركزاً لإدارة دفة الهجوم على القسطنطينية.

وعلى ضفاف البسفور انضم يزيد إلى قوات فضالة ، وعبر مياه هذا المضيق إلى الشاطىء الأوربى، وحقق لجنده سبقهم على أقرانهم من جند الإسلام فى مشاهدة أسوار القسطنطينية ، والوقوف أمامها يدقونها بآلاتهم الحربية ، ويعملون على تخريها أو إحداث ثغرات فيها . وأظهر يزيد فى هذا الحصار من ضروب الشجاعة والبسالة ما أكسبه لقب « فتى العرب» (٢٠) . ودونت المراجع سيرته وأعماله فى هذا النضال ، وكيف حاول أن يضم إليه بعض عرب الشام المسيحيين الذين استقروا فى القسطنطينية بعد استيلاء المسلمين على بلادهم . وكان معظم أولئك القوم من الغساسنة الذي فر وعيمهم جبلة بن الأيهم إلى بلاط البيزنطيين زمن الخليفة عمر بن الحطاب .

وأبدى الغساسنة عطفهم على القوات الإسلامية وميلهم إلى تشجيعها . فقد شاهد يزيد بالقسطنطينية أثناء حضارها قبتين عليهما ثياب الديباج ، ترتفع من إحداها أصوات الدفوف والمزامير إذا أصاب المسلمون نجاحاً في هجومهم ، على حين

<sup>(1)</sup> Lammens, op cit, 445, 446.

<sup>(2)</sup> Ibid, 446; Hitti, op cit. 443.

ترتفع أصوات القبة الأخرى بالتهليل عندما ينجح البيزنطيون في صد هجمات المسلمين. فسأل يزيد عن هذه الظاهرة ، وعرف أن بالقبة المناصرة لجيوشه ابنة جبلة بن الأيهم ، و بالأخرى إبنة إمبراطور البيزنطيين ، وكل واحدة منهما تظهر السرور بما تفعله عشيرتها . وكان لذلك أعظم الأثر في نفس يزيد الذي ضاعف من مجهوداته ليرضي شعور مناصريه من الغساسنة ، وليفوز بابنة جبله بن الأيهم (١). وامتاز هذا الحصار بصبر السلمين وجلدهم في التضييق على سكان العاصمة البيزنطية ، حتى استشهد الجند دون خوف أو وجل. ونال هذا الشرف المقدس أبوأيوب الأنصاري نفسه الذي وافته المنية وهو تحاصر القسطنطينية ، ودفن بالقرب من أسوارها (٢). ويعتبر هذا الحادث ذا نتأنج كبرى في التاريخ الإسلامي ، إذ ظل قبر أبي أيوب شاهداً يجذب أنظار المسلمين دائماً نحو عاصمة البيزنطيين ، ويلهب في نفوسهم الرغبة في إعادة الهجوم عليها مراراً وتكراراً . ونال هذا القبر تكريم المسيحيين اليونانيين المقيمين بالقرب منه لاعتقادهم أنه بجلب لهم الأمطار، وتعهدوة بالترميم و الإصلاح. وقد اكتشف الأتراك المنانيون موضع القبر عند حصارهم القسطنطينية سنة ١٤٥٣م و بنو عنده مسجداً ، وأصبح أبو أبوب ، ذلك الشيخ النقي الذي كان من أنصار المدينة ، ولياً عند المسلمين والبيز نطيين والأتراك. وفي صيف سنة ٦٦٩م رفع المسلمون الحصار عن القسطنطينية ، بعد أن أثبتوا للبيزنطيين أن عاصمتهم ليست بعيدة المنال عن قوات الإسلام. وعادت الحملة الإسلامية إلى دمشق تستعد لمعاودة الكرة على حصار القسطنطينية. وقد خلفت هذه الحملة ورائها نتائج بعيدة المدى في سياسة الامبراطورية البيزنطية ، إذ تولى العرش البيزنطي إذ ذاك الامبراطور قنسطنطين الرابع، وكان كأبيه قنسطانز الثاني من ألد الأعداء للمسلمين . فآثر هذا الامبراطور أن يسير قدما بسياسة أبيه وهي

<sup>(</sup>١) الأعاني ، ج ١٦ ، ص ٣٣ .

<sup>(2)</sup> Hitti, History of Syria, 444.

<sup>(3)</sup> Hitti. op cit, 444.

تأمين بلاده من هجوم المسلمين ، والتخلى تماما عن المشاريع القديمة التي تهدف إلى طرد المسلمين من الشام ومصر . ووجه هذا الامبراطور عنايته بصفة خاصة إلى تقوية وسائل الدفاع عن القسطنطينية والطرق المؤدية إليها ، و إحداث تغييرات جوهرية في النظم الإدارية لامبراطوريته .

# خط الرفاع البيزنطى عن القسطنطينية:

كان للحملة الإسلامية الأولى التي شنها معاوية بن أبي سفيان على مدينة القسطنطينية أثر كبير في سياسة الأباطرة البيزنطيين ، إذ أقضت هذه الحملة مضاجعهم وجعلتهم يدركون أن مطرقة الجيوش الإسلامية قد وصلت إلى مشارف عاصمتهم نفسها ، وأن المسلمين على استعداد لاستئناف حملاتهم على هذه المدينة بشكل أعنف وأقوى مما اضطلعوابه من قبل. واتجهت سياستهم إزاء هذا النشاط الإسلامي الحربي المضطرد إلى انخاذ كافة الوسائل الممكنة التي تجعل عاصمتهم بعيدة عن أيدى المسلمين أو عرقلة زحف الجيوش الإسلامية عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، أو جعلها تصل إلى القسطنطينية وقد أنهكها التعب والكد. و بدأ الأباطرة البيزنطيون ينفذون سياستهم الجديدة في إقليم آسيا الصغرى، الذي غدا بعد ضياع الشام ومصر أهم مورد تستمد منه الإمبراطورية الجند القادرين على القتال ، والأموال اللازمة للموض بمرافق البلاد والدفاع عن العاصمة (١) . فوضعوا للدفاع عن هذا الإقلىم الذي أصبح خط الدفاع الأول عن القسطنطينية نظاماً حربياً بدأت نواته الأولى تترعمع مندذ حركة الفتوحات الإسلامية الأولى على الشام ومصر ، ثم أخذت تنمو مع الزمن وتقطور بما يحقق

<sup>(1)</sup> Runciman, Byzantine, Civilisation 88 : Byzantium, 280, 285.

الأغراض المنشودة من هذا النظام الحربي الجديد . وتداول الأباطرة البيزنطيون العناية والاهتمام بهذا النظام الجديد حتى اكتملت صورته وأوضاعه .

وظهر الاهتمام الجقيق بهذا النظام الحربي مند عهد الإمبراطور هرقل ، الذي نالت جيوشه هزائم ساحقة متقالية على أيدى المسلمين . إذ دفعت هذه الكوارث المقلاحقة الإمبراطور هرقل إلى إنقاذ البقية الباقية من إمبراطور يقه باسيا الصغرى باتباع نظام إداري يحقق لها الصمود أمام زحف المسلمين ، وسد الطق الرئيسية بها المؤديه إلى القسطنطينية . وكان هذا النظام الإداري الجديد ثورة على الأوضاع الإدارية القديمة التي كانت تسير عليها الإمبراطورية الرومانية منذ أواخر القرن الثالث الميلادي على عهد الإمبراطور دقلديانوس . إذ قام هذا الإمبراطور بإصلاحات في إدارة إمبراطوريقه هدفت إلى الفصل بين السلطتين الحربية والمدنية في الأقاليم الرومانية المختلفة للحد من شوكة القادة الحربيين ، والقضاء على الحركات الانفصالية التي أخذت تسرى في أرجاء هذه الأقاليم (1)

وظل نظام فصل السلطات الحربية والمدنية متبعاً في أرجاء الدولة الرومانية حتى أبطله الإمبراطور حستنيان العظيم ، إذ رأى هذا الإمبراطور أن الأقاليم التابعة له ما زالت عرضة للاغارات والأخطار الخارجية رغم انتقال السلطان إلى مدينة القسطنطينية . وأيقن ألا سبيل للمحافظة على هذه الأقاليم ، ودرىء الأخطار عنها إلا بصبغها بصبغة حربية تمكنها من الدفاع عن نفسها . وطبق هذه السياسة الجديدة في إقليم إفريقيا الشهالية بعد أن طرد منها عنصر الوندال (٢) الجرماني، الذي انتزعهذه البلاد من أيدى البيزنطيين من قبل . فهين على إفريقيا رجلا جمع في يده السلطة المدنية الخاصة بتصريف شئون هذه البلاد

Vasiliev. Histoire de L' Emplre Byzantin I. 76. (1)

<sup>(</sup>٢) الوندال أحد العناصر الجرمانية التي أغارت على الامبراطورية الرومانية واقتطعت منها شمال افريقيا في القرن الخامس الميلادي .

وأعمال القائد العام للجيش هناك « Magister Militum » (١).

واتبع جستنيان هذا النظام الجديد في ولاية أرمينيا كذلك المعرضة دامًا لهجمات الفرس, فمنح القائد العام للجيش هناك « Armeniam الفرس, فمنح القائد العام للجيش هناك « Armeniam سلطات مدنية إلى جانب مهامه الحربية. فصار لحاكم أرمينيا الحربي الحق في تصريف الشئون المدنية لهذا الإقليم وتنظيم أحوال الأهالي به (٢٠). ولم تلبث الأحداث التي حاطت الإمبراطورية البيزنطية بعد عهد جستنيان أن عملت على تقوية دعائم هذه النظم الجديدة . إذ عانت الإمبراطورية منذ أواخر القرن السادس الميلادي ، وهو القرن السابق مماشرة لحركات الفتح الإسلامي ، ضعفاً مالياً أعجزها عن الاعتماد على الجيوش المرتزقة واصطناعها بالمال ، واضطرت أمام الأخطار الخارجية المدلهمة أن تعتمد على أبناء أقاليمها أنفسهم ، وتجندهم في جيوشها . ونجح هذا النظام الجديد في سائر الولايات حتى سار التجنيد وفق قواعد دقيقة متينة ، وأصبح تحت تصرف حاكم كل إقليم جيش مدرب من أبناء البلاد (٣).

وحارب الامبراطور هرقل الفرس في حملاته المظفرة بجيش عبأه على النمط السالف ، أى من أبناء أقاليم الامبراطورية . وكانت غالبية الجند من الفرق الأرمينية وفرق تراقيا والأقاليم الشرقية للدولة ، إلى جانب فرق الامبراطور الخاصة ، وتعرف الأخيرة بالحرس الامبراطوري Obseqium, obsequentes) (4). و بعد سقوط الشام في أيدي المسلمين ارتد جيش هرقل السالف إلى آسيا الصغرى ، التي غدت منذئذ موضع عناية الأباطرة لمواجهتها لدولة المسلمين الفتية ، لأنها أصبحت غدت منذئذ موضع عناية الأباطرة لمواجهتها لدولة المسلمين الفتية ، لأنها أصبحت

<sup>(1)</sup> Bury, op cit II 346

<sup>(2)</sup> Ibid. 346.

<sup>(3)</sup> Byzantium, 297.

<sup>(4)</sup> Byzaztium, 297: Bury, op cit, 348.

أهم مورد تعتمد عليه الدولة في تجنيد جيوشها وتعبئة أساطيلها . ومن ثم اقتضى الدفاع عن الأراضى البيزنطية وضع آسيا الصغرى في حالة دفاع دائم ، ولا سيا بعد أن أخذت جيوش المسلمين تطرق منافذها ومسالكها متجهة لحصار القسطنطينية . فاتجه الأباطرة إلى تطبيق سياسة الامبراطور جستنيان العظيم مع إدخال تعديلات هامة تتفق والدفاع عن العاصمة .

وكان النظام الجديد الذي طبقه الأباطرة البيزنطيون على آسيا الصغرى هو توزيع فيالق من الجيش ( Themata ) على جهات منها تعسكر فيها بصفة دائمة . ثم منح الأباطرة الجند المقيمين في هذه الجهات قطعاً من الأرض يستغلونها ويتمتعون بخيراتها ، لترغيمهم في الاستقرار بأما كنهم وتشجيعهم على الاستماتة في الدفاع عنها . و إلى جانب ذلك منح الأباطرة قائد الفيلق في الإقليم سلطات مدنية واسعة ، وأصبحت آسيا الصغرى مقسمة إلى أقاليم حربية ، يقيم بكل منها فيلق من الجيش ، يجمع قائده بين مهام الاشراف على جنده وأعباء الحاكم المدني (١٠) فيلق من الجيش ، يجمع قائده بين مهام الاشراف على جنده وأعباء الحاكم المدني (١٠) باسم نظام الأجناد أو البنود ، حيث كان لكل جند أو فيلق بند خاص أو علم كبير يميزها بعضها عن بعض (٢٠).

ونشأت بآسيا الصغرى في القرن السابع الميلادي إبان اشتداد الحملات الإسلامية على القسطنطينية ثلاثة بنود كبرى لعبت دوراً هاما في سير العمليات الحربية . وسمى إثنان من هذه الأقاليم الحربية باسم الفيلقين الذين أقاما بها ، على حين أخذ الإقليم الحربي الثالث إسماً جغرافياً . فسمى الإقليم الحرب بالثالث إسماً جغرافياً . فسمى الإقليم الحرب الثالث إسماً جغرافياً . فسمى الإقليم الحرب الثالث إسماً بعن أخذ الإقليم الحربية الثالث إسماً بعن أخذ الإقليم الحرب الثالث إسماً بعن أخذ الإقليم المول باسم

<sup>(1)</sup> Runciman, op cit, 88.

<sup>(</sup>٢) ذكر المسعودي في كتابه التنبيه والاشراف ، ص ١٥٠: أن نظام البنود أو الأقاليم الحربية أشبه بنظام الأجناد الذي انقسمت إليه بلاد الشام ، فقال « أرض الروم ( البيرنطيين ) واسعة في الطول والعرض ، مقسومة من قديم الزمن على أربعة عشر قسما ؟ أعمال مفردة تسمى البنود كما يقال أجناد الشام . »

البند الأناتولى (Anatolic Theme) ، وهي تسمية ترجع إلى الفترة السابقة مباشرة الظهور الإسلام ، إذ كانت كلمة الحاكم الأناتولى — ومعناها الشرقى — تطلق على القائد العالم للولايات الشرقية من الامبراطورية Magister Militum Per على القائد العالم للولايات الشرقية من الامبراطورية وتسيا الصغرى . وعندما استولى المسلمون على الشام انسحبت الفرق الخاضعة لذلك القائد العام نحو الغرب ، واستقرت في الجهات الواقعة شمال جبال طوروس للدفاع عن آسيا الصغرى . وتبعاً للنظام الجديد (أي نظام البنود) تلاشت سلطة القائد الشرقي العام ، ولكن وتبعاً للنظام الجديد الذي استقرت به البقية الباقية من جنوده ، وأصبح قائدها الجديد يتولى تصريف مهام هذه المنطقة في النواحي المدنية إلى جانب رعاية فيلقه الحريي (أ)

وأخذ البند الثانى اسمه من الفرق التي كونت حرس الامبراطور هرقل . وقد استقرت هذه الفرق بعد عودتها إلى آسيا الصغرى في الجهات المحيطة ببحر مرمرة ، وعرفت باسم بند الأبسيق ( Opsikion - أى إقليم فرق الحرس الامبراطورى ). واختصت هذه المنطقة بالحرس الامبراطورى لمواجهتها لشاطئ القسطنطينية ، وضرورة انتقاء الجند المدافع عنها لصد الحملات المباشرة على العاصمة . ودأ بت الامبراطورية البيزنطية على تقوية هذا البند بإمداده بعناصر من جماعات السلاف التي أسرتها في حروبها ، وعرفت بالبأس وشدة المراس . فني سنة السلاف التي أسرتها في حروبها ، وعرفت بالبأس وشدة المراس . فني سنة الفرق الامبراطورية به . وكان هذا الإقليم الحربي يمتد من بحر مرمرة إلى مسافة كبيرة داخل آسيا الصغرى ، أقامت في جهاته الساحلية فرق بحسرية لمنقر كبيرة داخل آسيا الصغرى ، أقامت في جهاته الساحلية فرق بحسرية استقر

<sup>(1)</sup> Bury, op cit, 347, 348; Vasiliev, op cit, 301

فى جهاته الداخلية فرق من الخيالة ( Cavallarii ) لعرقلة الزحف البرى (١٠). وكان البند الثالث الهام فى آسيا الصغرى هو بند أرمينيا ، الذى اشتمل على الأراضى المواجهة لتلك المنطقة من أرمينيا التى خضعت لسلطان المسلمين .

واهتم البيزنطيون بهذا البند الرئيسي لمواجهته لبعض المنافذ التي سلكتها جيوش

المسلمين في إغاراتهم الصيفية والشتوية على آسيا الصغرى ، ومحاولتها الاتصال

بغيرها من القوات الإسلامية الزاحفة من الشام على القسطنطينية (٢) .

وظهر إلى جانب هذه البنود الثلاث بآسيا الصغرى نواة بند آخر ، أخذ صورته الـ كاملة في مطالع القرن الثامن الميلادي بعد آخر حملة أموية كبرى على العاصمة البيزنطية . وكان هذا الإقليم الحربي الصغير يعرف ببند كبيرا ( Kibyrrhaitoi ) . وظهر نشاطه المبكر أثناء سير السفن الإسلامية بالقرب من ساحل آسيا الصغرى وجزر بحر إيجة لمعاونة الحملات الإسلامية البرية فى حصار القسطنطينية . واشتمل هذا الإقليم على الجهات الساحلية من آسيا الصغرى وجزر بحر إبجة ، التي استمدت الامبراطورية البيزنطية منها خيرة بحارتها وأساطيلها. ولكن إزاء حملات المسلمين اتسع نشاط هذا الإقليم، واضطرت الامبراطورية البيزنطية إلى تقسيمه قسمين، الأول يضم الجهات الساحلية الجنوبية، والجنو بية الغربية من آسيا الصغرى واحتفظت بالاسم القديم أي بند كبيرا. أما القسم الثاني فغدا بنداً بحرياً جديداً يضم جزر بحر إنجة ، ويعرف بالبند الايجي (٣). ونظمت السلطات البيزنطية وسائل التعاون والنشاط البحرى بين هذين البندين بما يحقق الدفاع عن القسطنطينية . في كان لكل بند منهما أسطول خاص عليه أمير بحر ( Drungarius ) يشرف عليه . ولكن خضع هذان الأسطولان السيادة أمير البحر العام المهمين على الأسطول الراسي بمياه القسطنطينية ، وكان هذا

<sup>(1)</sup> Bury, op cit, 348, 349.

<sup>(2)</sup> Bury, op cit, 341, 342.

<sup>(3)</sup> Ibid, 342.

القائد ( Strategus of the Garabisiani ) يزود معاونيه بالتعليمات ، ويرسم لهم الخطط اللازمة لمواجهة أي عدوان تتعرض له العاصمة (١).

وكان ذلك الركن من الشاطىء الأوربي المواجه لآسيا الصغرى، والذى تقع عليه مدينة القسطنطينية ، ينقظ بندا قائماً بذاته ، و إن كان يعتمد في الدفاع عن نفسه على بنود آسيا الصغرى السالفة . وهيأ البيز نطيون لهذا الإقليم سبل الدفاع عنه ، عا يمكنه من الصمود طويلا أمام أى حصار أو هجوم كبير . فنظموا مواردة الغذائية وكيفية الحصول عليها ، لأنها العمود الفقرى في مقاومة السكان المهاجمين . وكانت هذه المؤن تأتى إليه من اليونان وجزر بحر إيجه ، ومن سهول القمح الواقعة على شواطىء البحر الأسود الشمالية . وقد عرف المسامون هذه الحقيقة وأدركوا أن قطع الأمداد والمؤن عن إقليم القسطنطينية ، هو الهدف الذى يجب أن يصلوا إليه ليصيبوا من عاصمة البيز نطيين مقتلا .

# حرب السنوات السبع ( ٥٤ - ٢٠ ه / ١٧٤ - ١٨٠ م)

في الوقت الذي جهدت فيه الإمبراطورية البيزنطية على إعادة تنظيم أحوالها الإدارية ، وتدعيم نظام البنود ، أو الأقاليم الحربية ، بعد أن أحست وصول يد المسلمين القوية إلى أسوار عاصمتها ، صمم معاوية بن أبي سفيان على إعداد حلة ثانية لتقويض دعائم البيزنطيين . فاستهدف الاستيلاء على عاصمتهم ، قبل أن تفيق دولتهم من حالة الفوضي والقاق التي سادتها ، حيث كانت تجتاز مرحلة انتقال من عهد العظمة والتوسع إلى عهد الانكاش والانطواء . فبعث في سنة انتقال من عهد العظمة والتوسع إلى عهد الانكاش والانطواء . فبعث في سنة وحل فصل الشتاء والقوات الإسلامية في طريق زحفها عبر آسيا الصغرى ،

<sup>(1)</sup> Runciman, op cit, 150; Byzantium 304.

فألقت السفن مراسيها على شاطىء قيلقيا حتى يتحسن الجو ويصبح ملائمًا لاستئناف السير<sup>(۱)</sup>.

و بمطلع الربيع عن زت قوات خالد البحرية بوصول أسطول إسلامي آخر ، واستأنفت القوات جميعها الزحف على القسطنطينية . وفي شهر ابريل اجتاز الأسطول الإسلامي مضيق الدردنيل دون أن يلقي مقاومة من البيزنطيين ، إذ كانت البنود البحرية لا تزال في دور التكوين ، عاجزة عن الصمود أمام سفن المسلمين الفقية . وفي نفس الوقت كانت الجيوش الإسلامية البرية قد اجتازت آسيا الصغرى في سهولة و يسرلا ضطراب أحوال بنودها البرية ، وتفشى التنازع والتباغض بين قادتها (٢).

واستولى المسلمون على جزيرة كزيكوس (أرواد) في مياه القسطنطينية واتخذوها مقراً لإدارة حملتهم على العاصمة . فكانت الأساطيل الإسلامية تنقل الجنود من هذه الجزيرة إلى البر لمحاصرة أسوار القسطنطينية ، على حين يكل الأسطول حلقة الحصار بأن تقف سفنه بين رأس هبدومون (Hebdomon) للتى تبعد سبعة أميال عن أسوار المدينة ، و بين رأس كيكليبيوس (Kyklobios) الواقعة بالقرب من باب الذهب . واستمر الحصار البرى والبحرى للقسطنطينية من شهر ابريل إلى سبتمبر ، تتخلله مناوشات بين أساطيل وجنود المسلمين والبيزنطيين . وجرت خطة الحصار على اصطدام بين سفن المسلمين والميزنطيين من الصباح إلى المساء ، على حين تتراشق القوات البرية الإسلامية مع الجند البيزنظى المرابط على أسوار القسطنطينية بالقذائف والسمام (٣).

واستطاعت المدينة أن تصمد أمام الحصار طيلة هذا الوقت لأن الإمبراطور

<sup>(1)</sup> Bury, op cit II, 310.

<sup>(2)</sup> Ibid, 310

<sup>(3)</sup> Bréhier, Vie et mort de Byzance, 63: Bury, op cit, 310,

البيزنطى قنسطنطين الرابع ملاً خزائنها بالمؤن والعتاد ، وأصلح أسوارها قبل هجوم المسلمين بزمن يسير . على أن المسلمين أظهروا من المثابرة والجد ما أثار قلق سكان القسطنطينية . إذ فى شهر سبتمبر عادت السفن والجند الإسلامي إلى مقرها بجزيرة كزيكوس، تقضى بها فصل الشتاء وتنتظر تحسن الأحوال الجوية لإعادة الحصارعلى المدينة . و بمطلع الربيع عادت السفن الإسلامية محملة بالجند لحصار القسطنطينية براً و بحراً على النحو السالف ، وأذاقت حاميات المدينة أشد أنواع الضنك والأزهاق . وقد اقتصرت العمليات الحربية بين المسلمين والبيزنطيين على الربيع والصيف فقط طيلة السينوات السبع التي استغرقتها عملية حصار القسطنطينية في هذه المرة الثانية (١).

وهذا الجهاد الإسلامي الرائع في حرب السنوات السبع يقلل من الإشادة بالنار البحرية التي استعملها البيزنطيون لأول مرة أثناء هذا الحصار . إذ تذكر المراجع الأوربية أن البيزنطيين جهزوا سفناً مزودة بآلات خاصة تقذف نوعاً من النار لا يطفئها إلماء ، و إنما يزيدها اشتعالا ، واستطاعوا أن يحرقوا كثيرا من السفن الإسلامية بهذا السلاح الجديد . على أن هذا السلاح لم يثن المسلمين عن عن منهم ، ولم يفت في عضدهم ، أو يبعث في نفوسهم القنوط ، إذ تابعوا الحصار كما تهيأت لهم العوامل الطبيعية من اعتدال المناخ أثناء الربيع والصيف .

وساهم كثير من قادة الأمويين في إدارة عمليات هذا الحصار ، فخلف الفائد عبد الرحمن بن خالد شخصية أخرى كبيرة ، وهو سفيان بن عوف . واشترك ولى المهد يزيد بن معاوية في حصار القسطنطينية كذلك ، حتى أن هذه الشخصيات الهامة ألهبت روح الجند الإسلامي حماساً ، وشجعته على متابعة النضال طيلة السنوات السبع . ولكن في نهاية تلك الفترة أحس معاوية بن أبي سفيان دنو أجله ، وأن صالح الدولة الإسلامية العام يحتم سحب قواته المرابطة أمام القسطنطينية .

<sup>(1)</sup> Brehier, op cit 63.

وهكذا كان معاوية ثاقب النظر كذلك في أيامه الأخيرة حين اتخذ هذا القرار الهام ، إذ أحس أن بيعة ابنه يزيد (١) لابد أن تلقى مقاومة فعالة حين تؤول مقاليد الدولة الإسلامية إليه ، وأن المحافظة على الخلافة في بيته تحتم وضع أكبر قوات ممكنة تحت تصرف يزيد لمواجهة ماقد ينشأ من مصاعب طارءة . ومن ثم دخل معاوية في مفاوضات مع الدولة البيزنطية تمهيداً لسحب قواته المحاصرة للقسطنطينية وإعادتها إلى قواعدها بالشام .

وكانت الدولة البيرنطية تتلهف لإنهاء حالة الحرب مع الدولة الإسلامية ، إذ أرسلت إلى دمشق رجلا يدعى يوحنا ، من أشهر رجالها الدبلوماسيين وأكثرهم ذكاءاً وفطنة . وحضر هذا الرجل جلسات كثيرة تضم خيرة أبناء البيت الأموى ، وأبدى فيها من الإجلال الدولة الإسلامية ما أكسبه تقدير معاوية واحترامه . ونجحت مفاوضاته في عقد صلح بين الطرفين مداه ثلاثون سنة (٢) . و بعد إبرام المعاهدة أخذت القوات الإسلامية المرابطة براً و بحراً أمام القسطنطينية تلم شملها للعودة إلى الشام ، وتركت عاصمة البيرنطيين تئن من جراحها المشخنة .

### النار البحرية:

يظهر من ثنايا الحوليات البيزنطية ، ومن المراجع الأوربية التي اعتمدت عليها ، أن أهم عامل أنقذ القسطنطينية من حصار المسلمين لها هو ظهور اختراع أثناء فترة حرب السنوات السبع يعرف بالنار البحرية (٣). ولكن أحداث الحصار الإسلامي

<sup>(</sup>۱) آنجه معاوية إلى أخذ البيعة لابنه يزيد بتحريض المغيرة بن شعبة . وفى سنة ١٥ ه خرج معاوية إلى الحجاز وجهد على أخذ مبايعة أهله لابنه ، بعد أن نال رضاء أهل العراق والشام . وقد بايع أهل الحجاز يزيد تحت تهديد معاوية . ولكن أبى الحسين بن على ، وعبد الله بن الرجن بن أبى بكر ، مبايعة يزيد . وبذلك كان الموقف الذى ينتظر يزيد قلقاً .

<sup>(2)</sup> Bury, op cit II, 312! Gibbon, op cit II, 701.

<sup>(3)</sup> Bury, op cit II, 311, Brehier, op cit, 63.

مدينة القسطنطينية تبين بجلاء أن هذا السلاح الجديد ليس العامل الأول في تمكين القسطنطينية من الصمود أمام القوات الإسلامية ، و إنما ترجع حصانة المدينة إلى موقعها الجغرافي وطبيعة التيارات المائية التي تحيط بجهاتها الساحلية . على أن قصة النارالبحرية أعجبت مؤرخي الدولة البيزنطية ، لأنها شأن كل سلاح حديد الجتذبت أنظارهم ، ولا سيا أنها جاءت في فترة كانت دولتهم وعاصمتها يعانيان من ألوان الضنك والمتاعب ما جعلهم يشيدون بأى سلاح يخفف عنهم الويلات التي حلت بهم .

وتنسب الروايات اكتشاف هذه «النارالبحرية» إلى رجل من مواطنى مدينة هليو بوليس بالشام، هاجر إلى القسطنطينية عندماسقطهذا الإقليم في يدالمسلمين (۱۰). وكان هذا الرجل ممن حذقوا أعمال الهندسة والكيمياء واستطاع أن يصل إلى اختراعه في الفترة التي كان المسلمون يحاصرون فيها القسطنطينية ، مما جعل الدولة البيرنطية تتلهف عليه وتستخدمه في الدفاع عن عاصمتها . وأطلق على هذا السلاح اسم « النارالبحرية » لأنها استخدمت ضدالسفن في البحار، وعلى الجند في البر، ولم تطفئها المياه التي لجأ إليها المسلمون في أول الأمر ، و إنما زاد اشتمال النار كلا أنقي عليها الماء . وسميت هذه النار كذلك « بالنار الإغريقية » نسبة إلى الإغريق وهم البيرنطيون . وتعزى هذه التسمية الأخيرة إلى أن البيرنطيين استطاعوا الاحتفاظ بسرهذا السلاح فترة طويلة ، إلى نهاية القرن العاشر الميلادي، ولصق اسمهم بهذه النار دليلا على احتكارهم لها .

وتناول الكتاب في القرن العاشر وصف العناصر التي تكونت منها هذه النار ووسائل إخمادها . فذكر أحدهم « إذا أخذت كبريت نقى مع حامض الطرطريك والصمغ الفارسي والقار الخام والنترات ثم مزجت الخليط معاً ، وغمست في هذا الخليط نسيج الكتان ، ثم أشعلت فيه النار انتشر اللهب

<sup>(1)</sup> Gibbon, op cit II, 796.

فى الحال ، و يطفى مده النار الرمل فقط أو الخل » و تطور هذا السلاح فيا بعد وظهر منه نوع أشبه بالمفرقعات . وكانت تشكون من وحدات ، كل منها تحوى رطلا من السحوق مع رطلين من الفحم البلدى وست أرطال من نترات البوتاس ( ملح البارد ) ، ثم يوضع المزيج فى غلافات طويلة ضيقة محكمة ، أشبه بالخرطوشة ، تغطى فتحتها بسلك حديدى . وتشعل هذه الأنابيب وتقذف فى الهواء بواسطة مجانيق ، و يسمع لها انفجار مدوى يصحبه دخان كثيف مسبوق بلهب خاطف (۱) .

وكانت النارالتي يلقيها الجند من أعلى الأسوار، عبارة عن كرات من الحجر أو الحديد بها المزيج السالف، ثم تحمى بالنار. وأحياناً تغطى الكرات بنسيج الكتان المشرب بزيت مغلى، ثم يشعل فيها النار عند إطلاقها. وأما النار التي استخدمت في الحرب البحرية، فكانت عبارة عن أنابيب طويلة من النحاس تقذف من مقدمة المركب وكانت توضع على مقدمات السفن تماثيل تصور مناظر الأسود وغيرها من الحيوانات الضارية، ينبعث من أفواهها النار التي تلقى على سفن الأعداء (٢).

وأمدت الإمبراطورية البيزنطية حلفائها بهذا السلاح من المفرقعات أوالسفن المجهزة بقذائف النار البحرية ، دون أن تطلعهم على سر تركيبها . فكانت أهم الوصايا التي يلقنها الإمبراطورلولي عهده حين يعده لتولى مقاليد الأمور، هي الاحتفاظ بسر صناعة هذه النار ، وألا يشير إليها في مؤلفاته بما قد يكشف عن خواصها ، وإنما يقصر قوله عنها بأنها من وحي الله وإلهامه . ونفذ الأباطرة هذه الوصية بعناية مدى أربعة قرون حتى مطالع القرن الحادي عشر الميلادي ، إذ استطاع المسلمون بأبحاثهم الكيميائية ومثابرتهم أن يعرفوا هذا السلاح ، وأدخلوا عليه المسلمون بأبحاثهم الكيميائية ومثابرتهم أن يعرفوا هذا السلاح ، وأدخلوا عليه

<sup>(1)</sup> Bury, op cit II, 319; Oman, History of war II, 46, 47.

<sup>(2)</sup> Gibbon, op cit, 797.

من التعديلات ما جعله أشد فتكا وأقوى أثراً من النار الاغريقية (١).

واستخدم المسلمون هذه النار الجديدة في الحروب الصليبية ، التي دارت رحاها بأرض الشام ، كأنما أرادوا أن يثبتوا مقدرتهم على النهوض بتراث الأمويين الحربي ، الذي خلفوه بدمشق عروس إقليم الشام ، والتي واجهت جيوشها النار الأغريقية لأول مرة في القاريخ الإسلامي . ف كانت النار التي قذفها المسلمون مثار رعب وفرع في قلوب أعدائهم ، ولم يستطع الصليبيون رغم تظاهرهم بالشجاعة والبأس إخفاء زعرهم من هذه النار ، إذ وصفها أحدهم قائلا « انطلقت النار علينا أشبه بتنين ذي جناحين طويلين ، رأسه تقرب من رأس المحلب ، وكانت مصحوبة بصوت أشبه بالرعد ، و بضوء أشبه بالبرق الخاطف ؛ وتبدد الظلام فأة بهذا النور القاتل (٢) » .

وغدت هذه النارتنست إلى المسامين وتدعى «بالنارالإسلامية»، لأن الأعداء عجزوا عن معرفة سرهذا السلاح الجديد الذى احتضنه المسلمون. وظل استخدام النار الإسلامية سائداً حتى القرن الرابع عشر الميلادى، حيث دخات عليها تطورات وتعديلات كثيرة أدت أخيراً إلى صناعة البارود. ومن ثم تعتبر النار الإسلامية أساس هذا الإنقلاب الخطير في أساليب الحرب التي عرفها العالم الحديث، وبرهن المسلمون على أنهم لا يقفون مكتوفى الأيدى أمام أى سلاح جديد يفاجئهم به الأعداء، وأنهم قادرون على استغلاله فها بعد لما فيه صالحهم ونفههم.

<sup>(1)</sup> Gibbon op cit 797.

<sup>(2)</sup> Ibid, 798; Oman, op cit II 47, 48.

### بنو مروان والقسطنطينية

# ترعيم البيت الأموى:

بعد عودة القوات الإسلامية من حصار القسطنطينية المعروف بحرب السنوات السبع ، انفجرت بعض الأحداث في جوف العالم الإسلامي كان لها أبعد الأثر في مجرى الحرب مع الامبراطورية البيزنطية . إذ توفي الخليفة معاوية بنأبي سفيان تاركا لابنه يزيد عرش الخلافة ينازعه فيه كثير من كبار رجال الدولة الإسلامية . ومن ثم وقفت حملات المسلمين على أراضي الدولة البيزنطية فترة مداها خمسة عشر عاما ، صرفها أبناء البيت الأموى في تدعيم سلطانهم على العالم الإسلامي وتأمين أحواله الداخلية . إذ انقسمت الدولة الاسلامية على عهد يزيد إلى ثلاثة أجزاء تقريباً ، وهي الشام الباقية على الولاء لبني أمية ، والعراق حيث كانت الحركة لإقامة خلافة علوية ، و بلاد العرب نفسها التي كانت تريد إقامة خليفة عربي منتخب وفق نظام الشورى .

واستطاع يزيد أن يضم العراق إلى إقليم الشام بعد معركة كر بلاء ، ومقتل الحسين بن على بن أبي طالب فيها (١). إذ انهارت آمال أهل العراق في إقامة خلافة علوية ، ودخلوا في البيعة لبني أمية مرة أخرى . ثم اتجه يزيد بعد ذلك إلى إقليم الحجاز الذي نادى بخلافة عبد الله بن الزبير ، ورفض إعلان ولائه لبني

<sup>(</sup>۱) رفض الحسين أن يبايع يزيد بن معاوية سنة ٦٨٠ م، واستجاب لدعوات أهل العراق الذين أعلنوا أنه الخليفة الشرعى . وذهب الحسين قاصداً الكوفة على رأس قوة صغيرة من ذوى قرباه . ولكن حاكم العراق الأموى عبد الله بن زياد سد الطريق فى وجه الحسين . وفى العاشر من محرم سنة ٢٦ه/ ٢٠ أكتوبر سنة ٢٨٠ م أحاطت قوة الأمويين الكبيرة باتباع الحسين عند كربلاء التي تبعد ٢٥ ميلا إلى الشمال الغربي من الكوفة . وأسفرت المعركة عن قتل الحسين وكثير ممن معه . ولكن جاءت هذة الحادثة وبالا فيما بعد على بني أمية ، إذ غذت روح التذمر ضدهم حتى سقطت دولتهم آخر الأمر .

أمية . وكانت ثورة عبد الله بن الزبير من أخطر المشاكل التي واجهها يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان . إذ لم يستطع القضاء عليها ، وتوفى تاركا ابن الزبير يبسط سلطانه على إقليم العراق مستهدفا ضم سائر العالم الاسلامي تحت رايته .

وتوالت الأزمات على البيت الأموى بعد وفاة يزيد ،إذ بينها عبدالله بن الزبير يوسع دائرة نفوذه تولى عرش الخلافة الأموية بالشام ابن يزيد ، ويدعى معاوية الثانى . وكان حدثًا ضعيفًا غير قادر على مواجهة الموقف الدقيق الذى حاط بالبيت الأموى . فلم تلبث عوامل النزاع أن انتشرت بين القبائل الغربية المقيمة بالشام ، وانقسمت إلى فريقين متناضلين؛ اليمنيون أوعرب الجنوب ومن أشهرهم قبيلة كلب ، والقيسية أو عرب الشمال . وعجز معاوية الثانى عن السيطرة على الموقف ، وأصبح البيت الأموى مهدداً بالزوال على عهده .

وكان لهذه الأحداث أثر كبير في نفوس رجال البيت الأموى ، فأجمعوا رأيهم على إبعاد الفرع السفياني عن تولى مقاليد الأمور حيث أصبح مفتقراً إلى الشخصيات الجديرة بمنصب الخلافة . ووقع اختيار أبناء البيت الأموى على أحد كبار رجالاتهم وهو مروان بن الحكم ، وكان مقيا بدمشق منذ وفاة يزيد . و بادر أتباع مروان الى مبايعته بالخلافة في الجابية (ذي القعدة سنة ٤٢هم ١٨٤م) . وتعتبر هذه البيعة حداً فاصلا بين عهدين من البيت الأموى ، إذ انتقلت الخلافة نهائياً من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني ( من أبناء مروان بن الحكم ) .

واشتهر مروان رغم شيخوخته بالدها، والبراعة في تهيئة الأمر لنفسه ولأبناء من بعده . فاستمال إليه خالد بن يزيد ، بأن وعده بولاية العهد ، ثم كسب مع هذه الشخصية كذلك خال يزيد وهو حسان بن بحدل زعيم قبيلة كلب . وكان لهذا التحالف أثر كبير في المحافظة على البيت الأموى ، إذ كان انضام عرب الجنوب إلى مروان عاملا قويا شد أزره ضد القيسة ، التي كان زعيمها عرب الجنوب إلى مروان عاملا قويا شد أزره ضد القيسة ، التي كان زعيمها

الضحاك بن قيس الفهرى ، قد نصب نفسه واليا على دمشق من قبل عبد الله ابن الزبير (). فسار مروان على رأس حلفاءه إلى دمشق ، وخرج القيسيون للقاءه في سهل مرج راهط شمال شرق المدينة . وكان النصر حليف مروان في هذه المعركة ، وأضحت الشام مرة أخرى وحدة تابعة لبني أمية تحت إمرة مروان ابن الحكم .

وقضى مروان البقية الباقية من حياته في التمركين للخلافة في سلالته بدلا من الفرع السفياني . فاستطاع بعد عدة مفاوضات إقناع ابن يزيد بالتنازل عن حقه في الخلافة لابنه عبد الملك ، وضمن بذلك انتقال الخلافة الأموية إلى بيته نهائيا . ويعتبر ظهور هذا البيت الجديد من أهم العوامل الني أكسبت الدولة الإسلامية قوة وحيوية ، و بعثت فيها نشاطاً حر بياً رائعا ، كانت آيته عبد الملك ابن مروان .

ويعتبر عبد الملك صورة حية لما تمتع به بنو أمية من نشاط وذكاء وروح الشجاعة . إذسار على نهج السياسة العامة التي اتبعها معاوية مؤسس الفرع السفيائي وهي تدعيم الجبهة الداخلية للدولة الإسلامية للتفرغ للبيز نطيين أعداء المسلمين ، ما ينهض دليلا على اهتمام الفرع المروايي بمتابعة سياسة أسلافهم من بني سفيان في الدفاع عن أرض الإسلام و إعزاز كلة المسلمين . وجهد عبد الملك على أن يحيط نفسه بكافة الوسائل التي تكفل له تحقيق أهدافه في توحيد القوى الإسلامية

<sup>(</sup>۱) لما قتل الحسين نادت الحجاز بخلافة عبد الله بن الزبير . فأسر ع يزيد بإرسال حملة تأديبية ضد أهل المدينة بالحجاز . وقد انتصرت هذه الحملة ، ثم اتجهت إلى مكه وحاصرتها ،حيث التجأ بها عبد الله بن الزبير . ولكن مات يزيد أثناء الحصار ، فرفعت الحملة الأموية الحصار وعادت إلى دمشق . وتلا موت يزيد فترة اضطراب زاد فيها نفوذ ابن الزبير ، إذ نادت به العراق خليفة كذلك ، وبعض أجزاء من الشام، حيث أقام ابن الزبير زعيم حزب القيسية الضحاك ابن قيس الفهرى والياً على دمشق من قبله . ولكن انتصار مروان على حزب القيسية وأخذه الخلافه مهد للقضاء على ثورة ابن الزبير ، اذ استطاع ابنه عبد الملك أن يطبح بابن الزبير بفضل الحجاج بن يوسف الثقفي . وكانت ثورة ابن الزبير قد استغرقت تسع سنوات .

جميعها. فعقد هدنة مع الامبراطورية البيزنطية في مستهل حكمه ، حيث كانت الجيوش البيزنطية تقوم بإغارات على حدود الشام الشمالية ، منتهزة فرصة انشغال المسلمين بمشا كلهم الداخاية . واشترى عبد الملك هذه الهدنة بدفع مبلغ معين للبيزنطيين ، يعتبرتافها إلى جانب المشاريع التي حققها فيا بعد لدولة المسلمين في ظل الهدوء والاطمئنان . ولم تكن سياسة شراء السلم بالمال ممايعيب الخلفاء الأمويين ، حيث برهنوا على أنهم استهدفوا من ورائها مصلحة أرض الإسلام ، لا عن خوف وخنوع .

وكرس عبد الملك جهوده ضد ثورة عبد الله بن الزبير التي كادت تفصم عرى الوحدة الإسلامية . فقضى على مصعب أخى عبد الله بن الزبير ، وكان ينشر الدعوة لأخيه بإقليم العراق . ثم وجه بعد ذلك إلى إقليم الحجاز ، الذى أقام به عبدالله ابن الزبير نفسه ، شخصية من أعظم الشخصيات الموالية للبيت الأموى وهو الحجاج ابن يوسف الثقني (1) . واستطاع هذا القائد الأموى أن يعيد إقليم الحجاز إلى التبعية لبنى أمية بعد مقتل ابن الزبير عام ٢٩٢ م . وكان لهذا الانتصار الأموى أثر كبير على مجرى العمليات الحربية الإسلامية فيا بعد . إذ هاجر كثير من مسلمى الحجاز إلى الشام لينضموا إلى حملات الأمو يين المظفرة ، التي كانت تعد مرة أخرى لاستئناف الجهاد ضد البيزنطيين .

### عبر الملك بن مروال وحستبال الثاني:

شـــاهد عام ٦٨٥ م ارتقاء حاكين جديدين عرش الدولة الإسلامية والامبراطورية البيزنطية ، وارتبط بعهديهما تجدد الصراع الإسلامي البيزنطي ،

<sup>(</sup>١) كان الحجاج بن يوسف الثقني معلم صبيه في مدينة الطائف بالحجاز . وقد انضم إلى بني أمية وساعدهم في القضاء على ثورة ابن الزبير سنة ٢٩٢ م . ثم عينه عبد الملك بن مروان والياً على الغراق الذي اشتهر أهله بالتمرد على الأمويين . واستطاع الحجاج ان يقبض بيد من حديد على هذا الاقليم ، ونشر الهدوء في سائر أرجاءة . وقام بفتوحات جليلة في بلاد ماورا، النهر من مقر ولايته الجديد .

واستئناف المجهودات الإسلامية لإذلال عاصمة البيرنطيين. وكان هذان الحاكان على طرفى نقيض ، فالأول وهو عبد الملك بن مروان أريب متزن ، يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، وخبير بأحوال العالم الإسلامي، و بصير بالطرق التي تكفل له الزعامة والغلبة على الامبراطورية البيزنطية. والحاكم الآخر هو جستنيان الثاني نزق أحمق ، يفتقر إلى تفهم شئون امبراطوريته وما يكفل لها الاستقرار (١).

وتردد صدى ما اتصف به كل من عبد الملك بن مروان وجستنيان الثانى من صفات حين تجدد الاصطدام بين دولتيهما . إذ ابتدأ جستنيان بالعدوان على أراضى الدولة الإسلامية منتهزاً انشغال عبد الملك بالثورات الداخلية ، وخلو مناطق التخوم الإسلامية من القوات المرابطة بها . واعتمد جستنيان في هذا الهجوم على جماعة المردة المقيمين في جبال اللكام ، وكانوا دائماً وكلاء يعملون على تنفيذ أغراض الدولة البيزنطية في الأراضى الإسلامية . وكان جستنيان الثانى يهدف من إغارات الجراجمة أوالمردة إزهاق الدولة الإسلامية في فترات اضطرابها ، يون الالتجاء إلى خرق المعاهدة التي سبق أن عقدها معه عبد الملك بن مروان في مطلع حكمه . ولكن عبد الملك آثر القضاء على حركة الجراجمة نهائياً باتباع سياسة المسالمة ، ومعتمداً على قصر نظر جستنيان الثاني . إذ دخل في مفاوضات لتجديد المعاهدة السالفة ،وأضاف إليها تعهد الإمبراطورية البيزنطيه بإبعاد الجراجمة عن مناطق التخوم الإسلامية مقابل دفع ١٠٠٠ دينار سنوياً (٢).

وتعتبر هذه المعاهدة من أعظم الخطوات الدبلوماسية نجاحاً ، والتي تفوق بها عبد الملك بن مروان أثناء انشغاله بمشاكله الداخلية على الامبراطورية البيزنطية. وكان لها صدى بعيد فيما بعد حين تجدد النزاع الحربي بين المروانين والبيزنطيين. إذ رأى الامبراطور البيرنطي في الحصول على ذهب الدولة الإسلامية مقابل إبعاد

<sup>(1)</sup> Bury, op cit I!, 320.

<sup>(2)</sup> Bury, op cit II, 302

الجراجمة ، رمزاً اعظمته دون أن يدرك ما يكمن وراءهذا العمل من أخطار جسيمة سوف تحيق بدولته . و بدأ جستنيان فعلا بنقل ١٣٠٠٠ من الجراجمة إلى رومانيا، على حين ذهب بعضهم إلى تراقيا ، وتشتت البقية الباقية منهم داخل آسيا الصغرى (١) .

و بذلك كسب عبد الملك جولة هامة في علاقاته مع الامبراطورية البيزنطية ، و برهن على أنه خبير بأحوال أعداءه كذلك . إذ كان جستنيان الثاني مستعداً لقبول فكرة نقل الجراجمة مقابل مبلغ زهيد . فالدولة البيزنطية نظرت دائماً إلى الجراجمة نظرة شك و ريبة ، رغم ماقاموا به من خدمات ضد الدولة الاسلامية منذ أيام معاوية بن أبي سفيان ، إذ كان أولئك الجراجمة على المذهب المونوفيزيتي البغيض لدى الأباطرة البيزنطيين ، وجاء جستنيان الثاني وحكم نزواته وحبه للمال وأبعد الجراجمة إلى الأبد ، وحطم بذلك هذا « الستار الحديدي (٢) »، على حد قول المراجع البيزنطية ، والذي وقف دائماً في وجه الجيوش الإسلامية . وأثبت على من ناحيته على كعمه في السياسة على الامبراطور جستنيان الثاني .

وسرعان ما تبين الامبراطور جستنيان الثانى خطأ تشتيته الجراجمة ، واحتياج الدولة لهم حين تجددت إغارات الجيش البيزنطى بأنا توليا على أراضى الحدود الاسلامية . إذ أدرك ضرورة سد الثغرة التي أحدثها نقل الجراجمة ، وعول على وضع عناصر جديدة ذات بأس وشدة في الأماكن المعرضة للخطر ، لحمايتها على نحو ما فعل الجراجمة من قبل . واتجهت أنظار جستنيان الثانى نحو العناصر السلاقية الضار بة في أطراف البلقان. وكانت الدولة البيزنطية تدفع لهم ضريبة سنوية مقابل احتفاظها بالهدوء والسكينة في الأراضي البيزنطية التي استقروا بها . ورأى جستنيان الفرصة مواتية للتخلص من التراماته المالية والهجوم على هذه العناصر وأخذ عدد كبير

<sup>(1)</sup> Bury. op cit 321.

<sup>(2)</sup> Ibid, 321.

منها أسرى الإحلالهم محل الجراجة. ونجح في مهاجمة العناصر السلاقية المقيمة بالقرب من سالونيكا وجمع عدداً كبيراً حملهم معه إلى آسيا الصغرى (۱). الوزع الامبراطور جستنيان الثانى العناصر السلاقية على أشد جهات آسيا الصغرى عرضة لهجمات المسلمين ، والتي كانت تقع على طريق زحفهم صوب القسطنطينية . فكون منهم فرقة كبرى بلغت ٥٠٠٠، ٣٠٠ جندى ، وجعل مقرها الرئيسي في المنطقة المطلة على الدردنيل ، والتي عرفت إذ ذاك ببند أو يسيكيون الرئيسي في المنطقة المطلة على الدردنيل ، والتي عرفت إذ ذاك ببند أو يسيكيون القوات الإسلامية حيث جهدت على إقامة نقط ارتكاز لها هناك قبل عبورها القوات الإسلامية حيث جهدت على إقامة نقط ارتكاز لها هناك قبل عبورها المياه لحصار القسطنطينية . وأراد جستنيان بعد ذلك شد أزر جماعات السلاق بنقل عدد كبير من أهالي جزيرة قبرص إلى بند الأو بسيكيون أيضا . وكانت خطوته تحمل في طياتها الكثير من العسف والعنت ، إذ واجهت السفن التي تقل أهالي قبرص عاصفة عاتية أغرقت الكثيرين ، ولم ينج إلا القليل عاد أدراجه إلى جزيرة قبرص (۳).

### استئناف الجهاد ضد اليرنطيين:

ولكن سرعان ما حدث الانفجار بين عبد الملك بن مروان وجستنيان الثاني حول مسالة القراطيس ، أوالورق الذي كانت تستورده الامبراطورية البيزنطية من الدولة الإسلامية ، وتدفع مقابل ذلك دنانير بيزنطية ، كانت العملة السائدة في البلاد الإسلامية . وكانت مصر هي القطر الذي يصدر القراطيس للدولة البيزنطية منذ تبعيتها لها قبل الفتح الإسلامي . وجرت عادة أقباط مصر على كتابة اسم المسيح وعبارة التثليث في رؤوس الطوامير أو قطع الورق الكبيرة .

<sup>(1)</sup> Bnry, op cit II, 336.

<sup>(2)</sup> Bury, op cit II, 323.

<sup>(3)</sup> Ibid, 323.

<sup>(17 - 1)</sup> 

ولكن عبد الملك بن مروان رأى أن هذه الصيغة لا تتفق ومظهر الدولة الإسلامية الجديدة . فأمر أن يستبدل بهذه الصيغة عبارة « قل هو الله أحد »(١).

ووصلت هذه القراطيس الجديدة إلى الإمبراطورية البيزنطية وأحدثت ضجة كبرى في البلاط البيزنطي، إذ غضب الإمبراطور جستنيان الثاني واستكبر قيام الدولة الإسلامية بهذا العمل الجديد. فكتب إلى الخليفة عبد الملك « إنكم آحدثتم في قراطيسكم كتاباً نكرهه ، فإن تركتموه ، وإلا أتاكم في الدنانير من ذكر نبيكم ما تكرهونه » (٢) وأغضب هذا الخطاب الخليفة عبد الملك كثيراً ، وخشى اضطراب أحوال العملة بسبب تهديد الامبراطور البيزنطي ، وما قد تحدثه من أثر سيى ، في نفوس عامة المسلمين ، إذ أن الدنانير البيزنطية كانت العملة الرسمية للتجارة في الأسواق الإسلامية ومع الدول الخارجية .

ولكن هذه الأزمة أثبتت قوة التعاون والتآزر بين أفراد البيت الأموى جميعاً، وتفانيهم في العمل على عزة المسلمين. إذ أشار خالد بن يزيد على الخليفة عبد الملك بالتمسك بالقراطيس الجديدة دون أن يخشى تهديد البيزنطيين، فقال: «يا أمير المؤمنين حرم دنانيرهم فلا يتعامل بها، واضرب للناس سككا، ولا تعف هؤلاء الكفرة بما كرهوا في الطوامير» (٢). وجاء هذا الحل بلسما شافياً للخليفة، ورأى أنه يصلح خطوة أساسية لصبغ الدولة الإسلامية بصبغة عربية، وخلق وحدة اقتصادية في العملة خاصة بها.

وأقبل عبد الملك على سك دنانير إسلامية جديدة عليها آيات من القرآن ، وعرفت باسم الدنانير الدمشقية (٤) . وخلص عبد الملك بذلك الدولة الإسلامية من ربقة العملات الأجنبية التي كانت متداولة فيها منذ زمن بعيد . إذ كانت دنانير

<sup>(</sup>۱) البلاذري ، فتو ح البلدان ، ص ۲٤٩ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٤) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ٧١ .

بيزنطة ترد إلى بلاد العرب منذ الجاهلية ، وتعتبر العملة الأساسية في المعاملات المحلية . وظل التجارية الحبرى ، على حين يستخدم الدرهم الفارسي في المعاملات المحلية . وظل أمر العملة الأجنبية معلقاً في الشئون التجارية الإسلامية حتى نشب الخلاف بين عبد الملك وجستنيان الثاني ، حيث ضرب عملته الجديدة (سنة ٤٤/٥٧ هم ١٩٣٢م) ليتخلص من تهديد البيزنطيين . ولم يحدث هذا التغيير انقلاباً في أحوال الدولة الإسلامية لأن الناس سرعان ما تعاملوا بالنقود الجديدة ، ووجدت الجماعات التي تشذ عن استعالما قسوة وعقاباً صارماً من الخليفة (١).

ونجم عن العملة الإسلامية الجديدة تجدد الصراع الحربي بين المسلمين والبيزنطيين ، حيث انتقل الأمر من مجرد تهديد ووعيد إلى صليل السيوف . إذ أرسل الخليفة عبد الملك في سنة ١٩٦٠ م التزاماته المالية للدولة البيزنطية ، نظير إبعاد الجراجمة ، من هذه العملة الجديدة . فرفض جستنيان الثاني قبول هذه العملة الخالية من صورة الأباطرة البيزنطيين ، وأخذ يتحرش بالمسلمين و يهاجم أراضيهم ول كن صادفت هذه الأعمال انتهاء الخليفة عبد الملك من مشاكله الداخلية كلها ، وعول على إلقاء درس قاس على الإمبراطور المغرور .

استهل عبد الملك جهاده للذو: عن أرض الإسلام بالزحف على قيليقيا بآسيا الصغرى ، واصطدام عند مدينة سيواس ( Sebosptoplis )بالقوات البيزنطية ، التي كانت تضم عدداً كبيراً من العناصر السلاقية التي وضعها جستنيان في بند أو بسيكيون . وجاء الإمبراطور نفسه على رأس هذه القوات لمحاربة المسلمين ، تحدوه الآمال في الانتصار عليهم . ولكن المسلمين دووا آمال الإمبراطور ؛ إذ دارت رحى الحرب على قواته بسبب انضام العناصر السلاقية فيها إلى المسلمين . وكانت هذه الجماعات السلاقية تحقد على الامبراطور وترفض طاعة أوامره ، ومن

<sup>(</sup>١) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ٧٧٤ ، ٥٧٥ .

ثم دخلت غالبيتها في التبعة للمسلمين حين سنحت لها الفرصة في معركة سيواس، وحار بت إلى جانب المسلمين أيضاً في هذه المعركة ضد من تبقى من قوات مع الإمبراطور جستنيان (١).

وعاد الإمبراطور بعد هزيمته هار با مع فاول جيشه متجها إلى البسفور وكان يصحبه بعض جند السلاف بمن بقى على الولاء له . ولكنه ارتكب خطأ فاحشا مع فاول السلاف بسبب خنقه على خيابة زملائهم ، إذ جمعهم عند مدينة ليوكاتا ( Leucata ) وقتلهم جميعاً ، شافياً غليلة مما فعله بنى جلدتهم من التخلى عنه والانضام إلى المسلمين . (٢) ونجم عن هذه الحادثة أن أصبح جستنيان الثابى موضع كراهية السلاف جميعاً المقيمين في سائر أنحاء آسيا الصغرى ، وغدوا أداة مستعدة لخدمة المسلمين في أى نضال حربي ينشب بينهم و بين البيزنطيين (٣).

واستفاد المسلمون كثيراً من ولاء السلاف لهم ، إذ كانوا على علم بدروب آسيا الصغرى والمسالك التي تصل بين مدنها المختلفة . فقاموا بوظيفة الأدلاء للجيوش الإسلامية ، يهدونها إلى أسهل الطرق وأيسرها للاستيلاء على المعاقل الهامة بهذه البلاد . ولذا تابعت الجيوش الأموية انتصاراتها و إغاراتها على مدن آسيا الصغرى دون أن تلقى جهداً كييراً .

<sup>(1)</sup> Bury, op cit II, 322.

<sup>(2)</sup> Bury, op cit, 322.

<sup>(3)</sup> Ibid, 322,

### الحصار الثالث للقسطنطينية

### الاستعدادات الإسلامية والبيرنطية

لم تتغير سياسة البيت الأموى تجاه القسطنطينية رغم انتقبال الخلافة من الفرع السفياني إلى المرواني . فثاما كرس معاوية بن أبي سفيان، زعيم الفرع الأول ، جهوده لحشد قوى الدولة الإسلامية لضرب القسطنطينية ، فإن الخليفة عبدالملك بن مروان زعيم الفرع الثاني في البيت الأموى مهد الطريق لأبناءه من بعده علم الجهاد ضد عاصمة البيزنطيين وتخليد اسمهم في سجل التاريخ الإسلامي . دسانسطاس الذه سلم لأبناءة دولة مستقرة الأركان يسودها الهدوء والنطام ، وأحيى في نفوس أهلها حب الجهاد ضد البيزنطيين ، والتطلع مرة أخرى إلى إذلال عاصمتهم وما بها من أباطرة تملاً نفوسهم البغضاء والكبرياء الأجوف .

وكان الوليد بن عبدالملك خير خلف لأبيه ، إذ تابع الفتوحات التى بدأها أبوه في آسيا الصغرى ، وجعل هدف حركاته الحربية الاستيلاء على المعامل الهامة الواقعة في الطريق الرئيسي المؤدى إلى القسطنطينية . واستهل الوليد تنفيذ خطته الجديدة بحصار مدينة طوانة ( Tyana ) مفتاح الطريق الهام بين الشام والبسفور ، والذي تسلكه الجيوش الإسلامية في طريقها لمهاجمة القسطنطينية . وحاصر المسلمون هذه المدينة عامين متتالين ، لشدة تحصيناتها ولاستهاتة البيزنطيين في الدفاع عنها . وأرسل الأمبراطور جستنيان الثاني قائدين من قادة الدولة على رأس قوات من الجند النظامي ، ومعهم عدد من الجند غير النظامي كذلك لإنقاذ المدينة وتخفيف حدة الهجوم عن حامياتها . ولكن المسلمين قضوا على هذه الامدادات ، وتابعوا حصارهم للمدينة . ولم تجد الحاميات البيزنطية مفراً من التسليم بعد أن أنهك الجوع جندها وضج سكان المدينة من العنا، ودخلت

Solal

الجيوش الإسلامية مدينة الطوانة سنة ٧٠٧م، وأصبحوا يتحكمون في أهم معامل إقليم قبادوقيا بآسيا الصغرى (١).

وتابع المسلمون إغاراتهم على مدن آسيا الصغرى ، وامتازت سنوات ٧١٠ ، ١٧١ م بما لازم الجيوش الاسلامية من توفيق في نشر الذعم والاضطراب بين صفوف الجنود البيزنطيين . وفي سنة ٧١٧م وصلت الجيوش إلى البسفور واستولت على بعض المعاقل الهمامة بالقرب منه (٢) . وكانت هذه العمليات الحربية الاسلامية حملات استطلاعية وتمهيد للزحف المباشر على العاصمة البيزنطية. وساهم الأسطول الاسلامي في الحركات الحربية كذلك . ومن محمد البيزنطيون على حمل المسلمين ودياً على إيقاف زحفهم صوب التها أسر الأسطول البيزنطي في سنة ، ٩ ه / ٧٠٩م خالد بن ماحب البحر ، أي أمير البحر على السفن الاسلامية . فبادر الأمبراطور البيزنطي إلى البحر ، أي أمير البحر على السفن الاسلامية . فبادر الأمبراطور البيزنطي إلى إعادته للخليفة الوليد مداللاعلى رغبته في استئناف العلاقات الودية مع المسامين (٢٠٠٠)

وانتقل الخليفة الوليد بعد نجاح جيوشه في السيطرة على معاقل آسيا الصغرى الهاامة إلى إعداد حملة لمهاجمة القسطنطينية نفسها . وكان الامبراطور البيزنطى إذ ذاك هو أنسطاس الثاني (Anastasius) الذي أدرك الفوضى التي سادت أقاليم آسيا الصغرى الحربية ، وافتقارها إلى القادة الأكفاء والجند المدرب . فبدأ الأمبراطور يقوى جبهة آسيا الصغرى لمواجهة الحملات الاسلامية المتكررة . وعين على بند أناتوليا ، أى الاقليم الحربي الشرقي بآسيا الصغرى ، قائداً أعدته الأحداث لأن يلعب دوراً هاماً في قصة الحملة الاسلامية الكبرى التي كانت تعد لمهاجمة القسطنطينية .

وكان القائد البيزنطي الجديد يدعى ليو، من مواطني المنطقة الجبلية

Bury, op cit II, 362 ! ۸۸ ، م ۸ ، م الطبرى ، نفس المرجع ، ج ۸ ، ص ۸۸ ؛ 362 الطبرى ، نفس المرجع ، ج ۸ ، ص ۸۸ ؛

Bury, op cit, 392. (Y)

<sup>(</sup>٣) الطبري ، نفس المرجع ، ج ٨ ، ١٨ .

في إقليم إيسورة ، ولكنه قضى فترة طفولته في مدينة صء ش (Germanica) على الحدود الاسلامية البيرنطية . و بذلك أتيح له أن يعرف اللسان العربى وأن يفهم تقاليد الاسلام ومطامح المسلمين . وعند ما شب وترعم عظهرت عنده ملكة حب الخداع و إيقاع الفرقة بين طوائف الناس . فأوفده الأمبراطور جستنيان الثاني إلى القبائل الضاربة على حدود الأمبراطورية في الشمال لبذر التفرقة والشقاق بينها . وعاد مكللا بالنجاح من مهمته على عهد الامبراطور انسطاسي الثاني ، الذي كان يبحث عن رجال جدد يعهد إليهم بإدارة الأقاليم الحربية في آسيا الصغرى ، ولا سيا بعد أن تحولت حملات المسلمين علمها إلى نشاط منظم هدفه الاستيلاء على القسطنطينية . فاختار الامبراطور انسطاس الدبلوماسي ليو ليدير إقليم أناتوليا بآسيا الصغرى (1) ، ومهد بذلك لهذا القسطنطينية . القسطنطينية . القسطنطينية . القسطنطينية . القسطنطينية . القسطنطينية .

﴿ وفي الوقت الذي كان الامبراطور البيزنطي يرفع فيه شـخصية ليو إلى مسرح الاحداث ، كان الخليفة الوليد بن عبد الملك يعد شخصية أخرى اضطلعت ببطولة الحصار الأموى الثالث لمدينة القسطنطينية . إذ عهد إلى أخيه مسلمة ابن عبدالملك إدارة دفة الحملات الاسـلامية التي استولت على معظم المعاقل البيزنطية بآسيا الصـغرى ، والمؤدية إلى القسطنطينية . و بذلك أصبح مسلمة القائد الأموى الجدير بتولى الحملة الاسـلامية التي أخذ الوليد يعدها لضرب القسطنطينية ، و يتوج مجهوداته بالاستيلاء على عاصمة البيزنطيين .

وأقبل مسلمه بن عبد الملك على مساعدة أخيه الخليفة الوليد في تجهيبز الحملة الإسلامية القاصدة حصار القسطنطينية . وكانت الاستعدادات الإسلامية واسعة النطاق محيث ترامت أنباء هذه الحملة إلى السلطات البيزنطية في العاصمة سنة

<sup>(1)</sup> Bury, op cit II, 374 !

٧١٤ م. فأوفد الإمبراطور أنسطاس سفارة إلى دمشق لتتباحث مع السلطات الإسلامية في شأن عقد هدنة بين الدولتين ، ولكن زود السفارة البيزنطية بتعليات سرية تقضى التجسس على مدى استعداد المسلمين الحربي ، والتحقق من صدق عزمهم على مهاجمة القسطنطينية . وكان رئيس هذه السفارة رجلا حصيفا يدعى دانيال ( Daniel ) حاكم مدينة سينوب ، ومن الشخصيات الكبرى التي تعتمد الدولة البيزنطية على صدق تقاريره (').

ولما وصلت السفارة البيزنطية إلى دمشق شاهدت عظمة المسفين في عاصمتهم، ونشاط الخليفة في إعداد الجيوش لتوجيهها ضد القسطنطينية. فعادت السفارة تحمل إلى الإمبراطور البيزنطي صدق عزيمة المسلمين على الجهاد، وتنصح بضرورة اتخاذ الاحتياطات للدفاع عن العاصمة. ونفذ أنسطاس تعليات السفارة، فأعلن في القسطنطينية أحبار الحلة الإسلامية المنتظرة، وأمر كل فرد أن يخزن لنفسه مؤونة تكفية ثلاث سنوات، وأن يخرج من المدينة كل معوز وغير قادر على تدبير مؤونته من مملأ الخزائن الإمبراطورية بكيات هائلة من القميح وغيره من الحاجات التي يتطلبها المدافعون عن المدينة. واهتم كذلك بتجديد أسوار المدينة ولا سيا الجهات المطلة منها على الميساه، حيث كان التداعي قد دب فيها، وصنع على الأسوار البرية كل الآلات الحربية من المجانيق وغيرها من وسائل ووضع على الأسوار البرية كل الآلات الحربية من المجانيق وغيرها من وسائل الدفاع (٢).

وفى تلك الفترة من الاستعدادات الاسلامية البيزنطية توفى الخليفة الوليد. ولحن المشروع الاسلامي لحصارالقسطنطينية سارقدما دون أى تغيير، إذ تبيناه أخوه سليمان بن عبد الملك ، الذى خلفه على عرش الدولة الاسلامية بحاس أشد قوة . فقد بلغ اهتمام المسلمين في أرجاء الدولة الاسلامية شأوا كبيراً

<sup>(1)</sup> Bury, op cit 371.

<sup>(2)</sup> Ibid, 371.

بالمساهمة في مجهودات الخليفة سليان (۱) و تكاتفت مصر والشام وشمال إفريقيا على تزويد الحملة الاسلامية بكل ما تحتاج إليه من عدة وعتاد . فأبحر أسطول من مصر إلى شواطىء الشام لجمع أخشاب من سواحل لبنان ليصنع منها سفن جديدة في دورالصناعة بمصر، لتعزيزالأسطول الاسلامي المتجه لحصار القسطنطينية . وعلم الامبراطور انسطاس بأخبار نشاط المسلمين و إزدياد استعدادهم الحري على عهد الخليفة سليان ، و آثر أن يعرقل هذه الاستعدادات ولا سيا البحرية منها ، لأنه أدرك أهمية الدور الذي ستضطلع به السفن الاسلامية . فعمد إلى مهاجمة الأسطول المصرى وتخريب الأخشاب قبل عودتها إلى مصر . وعهد إلى بخند إقليم أو بسيكيون (أي إقليم فرق الحرس الامبراطوري) بتنفيذ هذه المهمة . ولحكن باءت مجهودات الامبراطور انسطاس الثاني بالفشل لعصيات الفرق الامبراطورية لأوام، وكراهيتها له . إذ شقت عصا الطاعة حين وصلت جزيرة رودس في طريقها لمهاجمة سواحل الشام ، وقتلت القائد الذي عينه الامبراطور عليها لادارة عمليات الهجوم ، وعادت إلى القسطنطينية وعزات الامبراطور (۲) وعينت على العرش امبراطور آخر (۳) .

# - را لحمد الاسلامية:

رأى الخليفة سليمان بن عبد الملك ملاءمة أحوال الامبراطورية البيزنطية لضرب القسطنطينية ، ولا سيما بعد أن سرى الفساد في جميع مرافقها و إدارتها ، فأعد في دابق بشمال الشام معسكراً كبيراً ليكون مقراً لادارة دفة العمليات الحربية ضد القسطنطينية . وقضى الخليفة معظم وقته في هذا المعسكر ليشرف

<sup>(</sup>١) الطبرى ، نفس المرجم ، ج ٨ ، ص ١١٨ .

Bury, op cit, 372. (\*)

Ibid, 372 373 (r)

بنفسه على سير العمل فيه ، « وأعطى الله عهداً أن لاينصرف حتى يدخل الجيش الذى وجهه إلى الروم القسطنطينية » (١) .

وفى سنة ٩٨ هـ / ٧١٧ م تحركت الجيوش الاسلامية نحوالقسطنطينية تحت قيادة مسامة بن عبد الملك أخى الخليفة نفسه . وأمر سليمان أخاه « أن يقيم عليما ( أى على القسطنطينية ) حتى يفتحها أو يأتيه أمره » (٢) . فبعث مسلمة أحد قواده ويدعى سليمان على رأس جيش يستطلع له الطريق عبر آسيا الصغرى . وتوغل سليمان في إقليم أناتوليا ( أى الاقليم الشرق ) حتى بلغ حاضرته وهى مدينة عمورية ، الني كانت منذ أيام معاوية بن أبي سفيان مقصد الجيوش الاسلامية الزاحفة على القسطنطينية . وألتى سليمان الحصار على هذه المدينة ، وعلم إذ ذاك أن حاكمها المدعو ليو ، يدين عركزه للامبراطور السابق انسطاس ، ويناهض الامبراطور تاود اسيوس الثالث القابض على أزمة الحكم بالقسطنطينية .

و بدأ القائد سليان يدبر خططاً هدفها القبض على ليو و إدخاله في التبعية للمسلمين ، والاستفادة من خبرته في هدم الأمبراطورية البيرنطية . فكتب إلى ليو خطابا جاء فيه « نحن نعلم أن مآلي الامبراطورية الرومانية إليك ، فاخر جلنا لنتفق علي شروط الصلح » ، ثم أمر القوات الاسلامية المرابطة أمام أسوار عمورية بأن تهتف « يحيا الأمبراطور ليو (٣) . » وأجاب ليو علي خطاب سليان متسائلا « لماذا يحاصر المسلمون مدينة عمورية إذا كانوا يريدون عقد صلح معه ؟ » . فرد عليه سليان مبينا « أن الحصار سيرفع عن المدينة عندما تبدأ المحادثات الرسمية بينهما » (٤) .

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، نفس المرجع ، ج ۸ ، ص ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٢) الطبرى، نفس المرجع ، ج ٨ ، ص ١١٨ .

Bury, op cit, 376 (\*)

Bury, op cit, 379,380 381 (£)

وأدرك ليو أن المسامين سيواصلون الزحف على القسطنطينية ، وأنه لابد أن يسلم لهم . فبيت أمراً خطيراً احتفظ به لنفسه فقط ، وهو أن ينضم إلى الجيوش الإسلامية متظاهرا بإرشادها إلى ما يجب أن تفعله للاستيلاء على القسطنطينية ، ولسكن ليصل بذلك إلى العاصمة نفسها و يحصل على العرش ، ثم يقف بنفسه مناهضاً الجيوش الإسلامية . فدخل ليو في مفاوضات مع المسلمين أعلن لهم فيها انضامه إليهم ، وطلب منهم رفع الحصار عن عمورية ، ثم صاحب الجيوش الإسلامية بعد نجاح مفاوضاته قاصداً القسطنطينية . وكسب ليو من وراء ذلك ولاء أهل عمورية الذين حفظوا له نجنيبهم ويلات الحصار ، ونادوا به امبراطوراً على الدولة البيزنطية (1).

ولكن أعداء ليو اتهموه بتفريطه في الدفاع عن إقليم أناتوليا ، و بمالأته المسلمين ، وتسهيله سبل الطهأ نينة والراحة لهم عبر آسيا الصغرى . وكان هذا الاتهام عاملا جعل ليو موضع ثقة المسلمين ، وسمحواله بأن يسبقهم إلى القسطنطينية ليهد لهم سبل الاستيلاء عليها . و بدأ ليو حينئذ ينفذ ما عزم عليه من الحصول على السلطان وعرش الامبراطورية . فأخذ يعمل على إضعاف جبهة الامبراطور تادواسيوس الثالث المقيم بالقسطنطينية ، والمنفهس في لهوه ومسراته . وكان هذا الامبراطور يعتمد في قوته على الجند المقيم في إقليم أو بسيكيون ، أي جند الفرق الامبراطورية ، ونصب عليها ابنه قائداً ليحقق لنفسه أسباب الطهأ بينة والسلام . ولذا ناهض ابن الامبراطور حركات ليو واستعد لصد عدوانه عند مدينة نيقوميديا بآسيا الصغرى . ولكن ليو تمكن من هزيمة ابن الامبرطور ، وعبر البسفور إلى القسطنطينية . واستطاع أن يقتحم المدينة من باب الذهب ودخلها ليوطد نفوذه بها . إذ سرعان ما كشف عن نواياه الحقيقية عندما احتل العاصمة ، وأخذ يعمل على الوصول إلى العرش الامبراطوري . واستغل أخبار الحلة الإسلامية وأخذ يعمل على الوصول إلى العرش الامبراطوري . واستغل أخبار الحلة الإسلامية وأخذ يعمل على الوصول إلى العرش الامبراطوري . واستغل أخبار الحلة الإسلامية وأخذ يعمل على الوصول إلى العرش الامبراطوري . واستغل أخبار الحلة الإسلامية وأخذ يعمل على الوصول إلى العرش الامبراطوري . واستغل أخبار الحلة الإسلامية وأخذ يعمل على الوصول إلى العرش الامبراطوري . واستغل أخبار الحلة الإسلامية

<sup>(1)</sup> Bury, op cit. 381, 382.

وقرب وصولها إلى القسطنطينية ليجذب الأنصار حوله . فأعلن أن المدينة معرضة لحصار طويل ، وأن جيش المسلمين قوى العدة والعتاد ، وأن الموقف يتطلب شخصية حازمة لمواجهة الأزمة التي توشك أن تحل بالعاصمة . وساعد ليو على نجاح دعوته العناصر الأسيوية المقيمة بالقسطنطينية ، إذ انضمت إليه ونادت به المراطورا (1) .

وفى ٢٥ مارس سنة ٧١٧ م عقد اجتماع من كبار رجال العاصمة ، قرر عزل تادواسيوس عن العرش وتنصيب ايو امبراطوراً تحت اسم ليو الثالث (٢٠). و بذلك حقق ليو ما كانت تصبو إليه نفسه من آمال ، حيث وصل إلى أعلى من كز في الامبراطورية . ولكن لم يتمتع بهذا الظفر طويلا ، إذ كانت الجيوش الإسلامية تقترب حثيثا من القسطنطينية ، مصممة على إنزال أشد ألوان الهوان بها . وكان ليو يعلم الكثير عن مطامح المسلمين وأغراضهم في هذه الحملة الكبرى ولاسيا أنه صاحب جيوشها فترة من الزمن ، فأسرع في تحصين العاصمة وتقويتها لمواجهة الحصار الإسلامي المنتظر .

#### الحصار الاسلامى:

كان أمام ليو فترة خمسة شهور لإيمام استعدادته الحربية ، إذ قضى المسلمون هذه الفترة في تدعيم خطوط مواصلاتهم وتأمين مؤخرتهم . فاستولى مسلمة بجيشه البالغ ٢٠٠٠٠٠ جندى على مدينة برجام ، ثم عبر الدردنيل عند أبيدوس وعسكر أمام أسوار القسطنطينية في ١٥ أغسطس سنة ٧١٧م (٣). وكان مسلمة يدرك أهمية تدبير مؤونة جيوشه ، فأمر «كل فارس أن يحمل على عجز فرسه

<sup>(1)</sup> Bury, op cit, 383.

<sup>(2)</sup> Bury, op cit, 383.

<sup>(3)</sup> Bury, op cit, 401.

مدين من طعام حتى يأتى به القسطنطينية »(١). واحتفظ بقدر كبير آخر من المؤن لتزويد جنده بها أثناء الحصار.

البسفور في أول سبتمبر أسطول إسلامي كبير، مكون من ١٨٠٠ سفينة كبيرة عدا سفن صغيرة أخرى كثيرة. وأخذ مسلمة ينظم التعاون بين القوات البرية والبحرية سفن صغيرة أخرى كثيرة. وأخذ مسلمة ينظم التعاون بين القوات البرية والبحرية لإنمام حلقة الحصار على القسطنطينية. فاضطلعت قوات مسلمة البرية بحصار أسوار المدينة من الناحية البرية، على حين عمد سليمان أمير البحر المسلم على سد المنافذ والمسالك المائية التي يمكن أن تحصل منها العاصمة على الأمداد والمؤن، ثم حصارأسوارالمدينة البحرية كذلك، فاحتل الأسطول الإسلامي مدخل البسفور الجنوبي لقطع الاتصال بين المدينة و بحر مرمرة وبحر ايجه كذلك. ثم انتهن أمير البحر فرصة هبوب رياح جنوبية طيبة و بعث شطراً من أسطوله لاحتلال أمير البحر فرصة هبوب رياح جنوبية طيبة و بعث شطراً من أسطوله لاحتلال مدخل البسفور الشمالي لمنع وصول أي مدد يأتي للمدينة من البحر الأسود، ولاسيا أن شواطئه الشمالية كانت غنية بحقول القمح التي تزود القسطنطينية بالغلال (۲).

وسارت السفن الإسلامية الكبرى سيراً بطيئا رغم الريح المواتية بسبب التيار المائى الشديد الذى يتدفق من البحر الأسود عبر البسفور إلى بحر مرمرة . ثم غيرت الرياح انجاهها فجأة ، شأن الأحوال الجوية في تلك المنطقة . فاختل سير السفن لسوء الأحوال الطبيعية ورداءة الملاحة في هذه المياه الإقليمية للقسطنطينية . ولذا انتهز البيزنطيون هذه الفرصة ، و بعثوا سفتهم المحملة بالنارالإغريقية ليزيدوا من متاعب السفن الإسلامية (٣) . ويلاحظ أن ليو لم يجرؤ على إرسال سفنه من متاعب السفن الإسلامية (٣) . ويلاحظ أن ليو لم يجرؤ على إرسال سفنه من متاعب السفن الإسلامية (٣) .

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، نفس المرجع ، ج ۸ ، ص ۱۱۷.

<sup>(2)</sup> Bury, op cit, 401, 402.

<sup>(3)</sup> Bury, op cit. 402.

إلا بعد أن ساءت الأحوال الجوية ؟ وأن سفن النار البحرية ايست هي العامل الأول أو الرئيسي في منع أمير البحر المسلم من إكال حلقة الحصار البحري للقسطنطينية .

وحاصر المسلمون القسطنطينية حصاراً قاسياً شديداً رغم بقاء جهنها المطلة على القرن الذهبي مفتوحة . وظل الحصار مستمراً حتى جاء الشتاء ، وهو قارس جداً ، و يعتبر من العوامل الطبيعية الأخرى التي تعتمد عليها القسطنطينية في الدفاع عن نفسها و إطالة مدة مقاومتها . غير أن مسلمة احتاط لهذه العوامل الطبيعية « وعمل بيوتاً من خشب ، شتا فيها وزرع الناس . . وأقام بالقسطنطينية قاهراً لأهلها ، ومعه وجوه أهل الشام » (1) . و برهن المسلمون بهذا الثبات طول الشتاء القارس أنهم أولى بأس وعزم صادق في الجهاد ، وأنهم حريصون على رفع راية الإسلام في كل مكان .

و بمطلع الربيع وصلت بجدات بحرية و برية للقائد مسلمة بن عبد الملك . فجاءه أسطول من مصر بقيادة أمير بحريدعي سفيان ، وآخر من شمال إفريقيا تحت إصة شخص يدعي بزيد . وتعاون هناك القائدان مع مسلمة ، لأن أمير البحر السابق سليان توفي من قبل أثناء الشتاء . وكذلك وصلت بجدات برية بقيادة رجل يدعي مرداس ، عبرت آسيا الصغري عن طريق أبواب قيليقيا ، وعسكرت في نيقوميديا ونيقيا . وأخذت القوات الأخيرة تهاجم من شواطيء إقليم أو بسيكيون الحربي ، المعروفة بالشواطيء البحرية « Peratic coast » إقليم أو بسيكيون الحربي ، المعروفة بالشواطيء البحرية « Peratic coast » السنن البيزنطية التي تحاول الخروج ، طلباً للحصول على صيد بحري يغذي السنن البيزنطية التي تحاول الخروج ، طلباً للحصول على صيد بحري يغذي مسكان العاصمة ،أو الذهاب إلى البحر الأسود لجلب الغلال من شواطئه (٢) .

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، نفس المرجع ، ج ۸ ، ص ۱۱۷ .

Bury, op cit 403 . (Y)

وأبلى الجند من ضروب الشجاعة ماشهد لهم بعلو روحهم المعنوية وحبهم الاستشهاد في سبيل إعلاء كلة الاسلام (۱). وظهر من الجند الاسلامي رجل يدعى عبد الله البطال ، وكان كبير حراس مسلمة بن عبد الملك . فقد أبلي في هذا الحصار بلاءاً حسناً أكسبه لقب زعيم الأبطال . واستشهدهذا البطل في معركة تالية (٧٤٠م) بعد انتهاء الحصار الاسلامي ، حيث كان دائباً على الجهاد . وعرف في القصص بعد انتهاء الحصار الاسلامي ، حيث كان دائباً على الجهاد . وعرف في القصص التي تداولت عن شجاعته باسم السيد غازي ، واعتبره الأتراك فيا بعد بطلا من أبطال أمتهم . وأنشىء على قبره بالقرب من إسكي شهر تكية ومسجداً لأبناء المطريقة البكتاشية لا يزالان إلى اليوم . وتسرد القصص عن البطال أيضاً أن البيزنطيين رسموا صورته على بعض كنائسهم لتذكير الناس بما له من بأس وسطوة بين جند المسلمين (۱).

وفى تلك الفترة التي اشتد فيها الحصار الاسلامي لمدينة القسطنطينية ، توفى الخليفة سليمان بن عبد الملك ، وتولى بعده الخليفة عربن عبد العزيز . وتردد صدى هذا التغيير في ميدان الجملة الاسلامية المحاصرة للعاصمة البيزنطية . إذ كان الخليفة سليمان يمثل عصر أوج الفتوحات الاسلامية ، مما جعله يبدى اهتماماً بالغاً بإمداد الجيوش الاسلامية أمام القسطنطينية بكل ما يكفل لها السيادة والقوة . ولكن أحوال الهدولة الاسلامية على عهد الخليفة عربن عبد العزيز اقتضت إيجاد فترة استقرار في تيار الفتوحات لتدعيم الصرح الإسلامي العظيم الذي ظهر وعلا . إذ غدت الدولة الإسلامية تمتد من حدود الصين شرقاً إلى الأنداس غرباً ، ومن بحر آرال شمالا إلى شلالات النيل السفلي جنوباً . وأصبحت غرباً ، ومن بحر آرال شمالا إلى شلالات النيل السفلي جنوباً . وأصبحت بذلك تبذ سائر الامبراطوريات الكبرى التي عرفها التاريخ من قبل ؛ وتقضى أوضاعها الزمنية توجيه الجهود إلى تنظيمها وتأمين رقعتها قبل الاستمرار في الفتح وانتوسع .

<sup>(</sup>١) العيون والحدائق ، ج ٣ ص ٢٤ .

Hitti, History of Syria, 449. (Y)

ولذا اتجهت أنظار الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى سحب القوات الاسلامية المحاصرة للقسطنطينية. فأرسل في ١٥ أغسطس سنة ٧١٨ م ١٤ أى بعد حصار دام اثنى عشر شهراً كاملا ، يطلب من مسلمة العودة بجيوشه وأساطيله إلى الشام . وهمكذا عادت الجيوش الاسلامية إلى قواعدها بعد أن أدت رسالتها في إعزاز دولة الاسلام ، وحملت عاصمة البيزنطيين وأباطرتها على التخلى عن مشاريعهم وأحلامهم القديمة في استعادة سالف أراضيهم التي دخلت في رقعة الاسلام . وترك الخلفاء الأمويون بحملاتهم المتكررة على القسطنطينية سجلا حافلا مجهودهم في نصرة الاسلام ، وحافذاً جعل خلفاؤهم من الدولة الاسلامية يتطلعون للاستيلاء على هذه العاصمة . وظلت رسالتهم ماثلة حتى حققها شعب إسلامي فتي ، هم الأتراك العثمانيون ، بعد انقضاء سبعة قرون تقريباً على الحملة الأموية الكبرى زمن الخليفة سليان بن عبد اللك .

وإذا كان الأمويون قد تركوا مهمة الاستيلاء على القسطنطينية لغيرهم من المسلمين ، فإن جهودهم وحملاتهم على هذه العاصمة لم تضع سدى، إذ تردد صدى هذه الحملات في إقليم شمال إفريقيا ، الذى اتجهت إليه جيوشهم أيضاً لطرد البيزنطيين منه ، وضمه إلى رقعة الاسلام . فقد صرفت أحداث الحصار الأموى للقسطنطينية أنظار الأباطرة عن التفرغ لدفع المسلمين عن شمال إفريقيا ، واعتبروا حماية هذا الاقليم في المرتبة الثانية بالقياس إلى الدفاع عن عاصمتهم . وهكذا جني الأمويون ثمار جهودهم ضد القسطنطينية ، حيث جعلوا من شمال إفريقيا ركنا هاماً من أركان الدولة الاسلامية القوية الأوتاد .

# القصل لرانع

# استيلاء الأمويين على شمال إفريقيا وإقصاء البيزنطيين

المغرب قبل العصر الأموى

إفريقية البيرنطية

حمل الأمويون راية الجهاد ضد البيزنطيين في كل مكان ، وتعقبوهم في كل بقعة يمكن أن تتخذ قاعدة يهاجمون منها أرض الإسلام . وكانت الجبهة الجديدة التي اتجه إليها الأمويون هي شمال إفريقيا البيزنطية . وقد آلت هذه البلاد إلى الامبراطورية البيزنطية بعد انهيار الدولة الرومانية الكبرى ، واشتملت على الساحل الممتد من برقة إلى طنجة . واعتمدت السلطات البيزنطية على موارد السلال بهذه البالاذ في تموين رعاياها بالعاصمة ، فضلا عن أخذ أخشابها لبناء الفلال بهذه البالاد في تموين رعاياها بالعاصمة ، فضلا عن أخذ أخشابها لبناء أساطيلها (١). وهذا يوضح أهمية الدورالذي قام به الأمويون لانتزاع هذه الأراضي من البيزنطيين ، وتقليل مجهود اتهم على الحدود الشرقية بآسيا الصغرى .

وكان سلطان البيزنطيين غير مستقر في هذه الرقعة من ممتلكاتهم قبل قيام الفتوحات الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط. إذ ساءت العلاقات بينهم و بين سكان البلاد ، ولا سيما أبناء البلاد الأصليين (٢) ، الذين ظلوا بعيدين

(14-1)

Brehier, Vie et Mort de Byzance, 26' (1)

<sup>(</sup>۲) حسين مؤنس ، فتح العرب للمغرب ( ١٩٤٧ ) ص • ؛ ويعتبر هذا الكتاب أحدثمرجع تناول في اسهاب فتح المسلمين للمغرب ، ويضم =\_

عرف حضارات البحر الأبيض المتوسط . وكان الرومان يطلقون كلة بربر (Barbari) — على نحو ما فعل اليونان من قبل — على سائر العناصر التى لا تدين بحضارتهم . ومن ثم لصق هذا الاسم بسكان شمال إفريقيا الأصليين ، وظل شائعاً حتى جاء المسلمون واتخذوا نفس الاسم للدلالة على سكان المغرب دون تغيير في مدلوله (1) .

وقد انقسم أولئك البربر إلى قسمين متباينين كان لهما أبعد الأثر فيا بعد في الصراع الذي نشب بين المسلمين والبيزنطيين . القسم الأول يشمل على البربر المستقرين المقيمين في النواحي الخصبة المحيطة بجبال أوراس ، وهي جنوب ووسط الجزائر الحالية ، وجنوب مراكش و بعض أجزاء من تونس الغربية . وكان هذا القسم على جانب من الحضارة لقيام نوع من العلاقات بينه و بين البيزنطيين المستقرين في البلاد ، واشتغل بالزراعة والصناعة (٢) .

وكان القسم الآخر من البربر يضرب في الجهات الصحراوية التي تلى منطقة جبال أوراس ، وفي الواحات التي تقع في المنطقة الجنوبية والشرقية من الصحراء . ودأب أولئك البربرعلي مهاجمة أراضي البربر المستقرين ، حتى ظهر نوع من العلاقات بين البربر المستقربن والبيزنطيين لصد عدوان البربر البدو ، واستغل البيزنطيون هذه العلاقات حين زحف المسلمون على شمال إفريقيا ، وظلوا يعتمدون عليها في المقاومة حتى تمكن المسلمون من ضم البربر البدو إليهم وسيطروا على شمال إفريقيا ، وهكذا كان الشقاق بين عنصرى البربر من العوامل التي أطالت عهد البيزنطيين بأراضيهم ، ولكن كان نفوذهم غير مستقر ، حيث بسط البربر البدو البيزنطيين بأراضيهم ، ولكن كان نفوذهم غير مستقر ، حيث بسط البربر البدو

معلومات قيمة أشير على القارىء بالرجوع اليها فيما يريد أن يتوسع فيه من آراء جاءت في هذا الفصل . وقد بذل المؤلف جهدا كبيراً في مناقشة أحداث الفتح وضيط سنواتها .

Hitti, History of the Arabs, 214. (1)

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس ، نفس المرجم، ص ٦ .

إغاراتهم على سائر الأراضي التابعة للبيزنطيين بالساحل(١).

وزاد في عدم استقرار النفوذ البيرنطى في شمال إفريقيا أن حكام هذه الولاية جنحوا في الفترة السابقة لحركة امتداد الزحف الإسلامي إلى الاستقلال بشئومهم (٢). إذ ظهر على مسرح الأحداث أسرة عسكرية من سلالة أحد الحكام البيرنطيين يدعى جريجوريوس (٣)، تولى حكم إفريقيا البيرنطية سنة ١٦٠م، واعتبرت البلاد ملكا لهم (٤). واتجه آل جريجوريوس إلى تدعيم علاقاتهم بالبربر ليضمنوا استقرار الأمور لهم، وظهر تفكيرهم في الانفصال عن الدولة البيرنطية فيما بين سنة ١٦٨، ١٩٣٩م حوين فكر الامبراطور هرقل في نقل عاصمته من القسطنطينية إلى قرطاجنة بشمال إفريقيا فراراً من الزحف الفارسي. فقد اضطرب حاكم إفريقيا، وكان إذ ذاك يدعى جريجوريوس أيضا، وهو الذي عرفه المسلمون فيما بعد باسم جرجير، وصمم على الانفصال التام حتى لا ينتقل هرقل إلى قرطاجنة (٥).

ولم يلبث جرجيرأن انتهز فرصة عدول الإمبراطور عن ترك القسطنطينية ، وقيام الفتوحات الإسلامية في الشام فيما بعد واستقل تماماً بشئون إفريقيا . واعتمد في ذلك على تشجيع البابا في روما ، حيث كان يناهض سياسة الأباطرة البيزنطيين الدينية ، وعلى مؤازرة البربرأيضاً الذين أعلنوا ولائهم لآل جر يجوريوس، حيث أنقذوهم من المطالب الباهظة ؛ و إلى جانب ذلك عضد بعض البيزنطيين

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس ، نفس المرجع ، ص ٦ ، ٧

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس ، نفس المرجع ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣) حسين مؤنس ، نفس المرجع ، ص ٢١ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) حسين مؤنس ، نفس المرجع ، ص ٢٣ ، ٢٤ .

<sup>( • )</sup> ابن عبد الحسكم ، نفس المرجع ، ص ١٨٣ ؟ . Bréhier, op cit, 59. ؟ ١٨٣

من أصحاب المطامع استقلال جرجير بإفريقيا (١). ولكن لم يهنأ جرجير باستقلاله ٤ إذ ما كاد ينفصل عن الدولة البيزنطية حتى كان المسلمون قد استولوا على مصر ٤ ووصلت طلائع جيوشهم إلى برقة وطرابلس .

# طلائع الفتح الاسلامى:

كان اتجاه عرو بن العاص لفتح مصر ضرورة اقتضتها العمليات الحربية وتأمين الفتوحات الإسلامية بالشام . إذ كانت مصر معقلا حصينا للبيزنطيين وقاعدة تهدد سلامة الجيوش الاسلامية بالشام ولكن بعد أن تم عمروفتح مصر أدرك أن ذنب الأفعى البيزنطية ما زال قائماً في شمال أفريقيا ، وأنه لا بد من القضاء عليه . فقد تلقت الحاميات البيزنطية بمصر مددا وعونا من شمال إفريقيا مكنها من مقاومة الزحف الإسلامي ، وجعلت عمرو بن العاص يعرف أن برقة وما والاها من بلاد تابعة للبيزنطيين ، ولهم فيها منعة وعزة . وفضلا عن ذلك كان أهل برقة وطرابلس بصفة خاصة على علاقات قوية مع مصر ، حتى أن بعض قبائلهما اعتبر من سكان مصر الأقباط (٢٠) وقامت بين مصر وهذه البلاد سبل الاتصال في سهولة ويسر ، مما حفز عمرو على أن يتابع سيره إليها بعد فتح الاسكندرية للقضاء على ما قد يكون بها من تجمعات للبيزنطيين .

ولم يضيع عمرو بن العاص وقتا حين وجد الظروف تحمله على غزو شمال. إفريقيا ، إذ بادر بإرسال عقبه بن نافع الفهرى فى سرية صغيرة إلى برقة ليستطلع أحوالها ريثما ينتهى من إتمام فتح مصر . ولما اطمأن إلى سلامة موقفه بمصر .

ابن خلدون ، نفس المرجع ، ج ٦ ، ص ١١٧ ، ١١٨ .

Diehl, L'Afrique Byzantine, 552, 556: (١)
. ٤٧، ٤٦ س ، نتح المغرب ، ص ٤٦، ٤٧،

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس ، نفس المرجع ، ص ٥٠ ؟

ووصلته أنباء مشجعة من عقبة عن حالة برقة ، زحف بنفسه على تلك البلاد وفتحها . وقد سارع البر بر بالدخول فى طاعة المسلمين وصالحوهم على دفع جزية كبيرة . ودفع أهالى برقة الجزية عمن طيب خاطر و بعثوا بها إلى مصر ، حتى أنه « لم يكن يدخل برقة يومئذ جابى خراج ، و إنما كانو يبعثون بالجزية إذا جاء وقتها » (1).

وسار عمرو بن العاص بعد ذلك إلى فتح طرابلس ، واتبع خطة تعتبر النموذج الذي احتذاه قادة بني أمية فيا بعد لاتمام فتح شمال أفريقيا . إذ تقدم عمرو على امتداد الساحل دون أن يهمل الناحية الداخلية ، فكان يعمل على تأمين جيوشه من الأخطار التي قد تدهمها من هذه الجبهة وتدعيم مركزه فيها قبل أن يواصل زحفه على الساحل . فأرسل البعوث الحربية إلى داخل البلاد ، ثم بدأ فتح مدائن الساحل ، إذ عرف أن انتزاع الساحل من أيدى البيزنطيين لا يعنى خضوع البلاد ، ودخولها في حظيرة المسلمين . واستطاع عمرو بذلك أن يستولى على مدن الساحل بطرابلس ، وواحاتها الداخلية دون أن ياتي مقاومة كبيرة (٢).

وترجع السهولة التي سيطر بها عمرو على طرابلس إلى عدم وجود أية مقاومة بين نطية . ذلك أن جرجير لم يبد إهتماما بالدفاع عن برقة وطرابلس . فقد انفصل تماما عن الدولة سنة ٢٤٦م، أي في الوقت الذي زحف فيه عمروعلى طرابلس . ومن ثم انجه جرجير إلى تأمين نفسه أولا وتعزيز دولته الجديدة قبل أن يواجه المسلمين . ووقع اختياره على أحد حصون الهضبة الداخلية ويعرف بمدينة سبيطلة . وكانت هذه المدينة إلى جانب منعتها تشرف على السهل الساحلي كذلك . وما أن

<sup>(</sup>١) البلاذري ، نفس المرجع، ٢٣٢ ؟ ابن عبد الحسكم ، نفس المرجع، ١٩١٠ ١٩١٠.

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس ، نفس المرجع ، ص ٧٠ .

انتهى عمرو من الاستيلاء على طرابلس حتى رأى التوقف عن الزحف وطاب أمداداً جديدة قبل استئنافه السير . ثم انسحب عندما أمره الخليفة عربن الخطاب بالكف عن مواصلة الفتح ، حتى تستقر الأوضاع في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية (١)

و بعد عودة عمرو بن العاص إلى مصر خرجت طرابلس عن طاعة المسلمين و بقى واحتلها البيزنطيون مرة أخرى ، أما برقة فقد ظلت على التبعية المسلمين ، و بقى بها عقبة بن نافع ، حيث قضى وقته متنقلا بين قبائلها الضار بة حولها و بالقرب من واحاتها . ولكن المسلمين لم يغضوا الطرف عن شمال أفريقيا ، حيث رأى خليفة عمرو بن العاص على مصر ، وهو عبد الله بن سعد بن أبى سرح ، خطورة بقاء البيزنطيين في تلك البلاد بالقرب من التخوم الإسلامية . فبعث يستأذن الخليفة عثمان بن عقان في غزو شمال أفريقيا للقضاء على جرجير ومملكته .

أذن الخليفة لعبد الله بن أبى سرح بالزحف على أرض المغرب. فخرج على رأس قوات كبيرة ووصل إلى سهل تونس. وكان جرجير قد تعمد أن لا يصد زحفه ، متجها إلى تحصين نفسه بالداخل. ووقف جرجير على أنم استعداد عند مدينة « عقو بة » على أميال من سبيطلة. وهناك دارت معركة رهيبة تم للمسلمين فيها الفوز وسقط فيها جرجير نفسه قتيلا (٢).

وتابع عبد الله انتصاره بالزحف على سبيطله نفسها ، وحاصرها حصاراً شديداً حتى سقطت ، وقضى على من بها من البيزنطيين . و بسقوط هذ للدينة أصبحت ولاية أفريقية تحت رحمة المسلمين ، فواصلوا تقدمهم حتى بلغوا سفوح الجبال

<sup>(</sup>١) البلاذري ، نفس المرجم ، ص٤٤٢ ؛ حسين مؤنس ، نفس المرجع ، ٦٧ ، ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، نفس المرجع ص ٢٢٤ ، ٢٣٥؛ ابن خلدون ، نفس المرجع ، ج٢

مطاردين فلول البيزنطيين . إذ تفرقت قوة البيزنطيين بعد واقعة سبيطلة ، ولجأ معظمهم إلى حصن قديم يدعى « الجم » ( Thysderas ) . فسارع عبد الله بن أبي سرح وحاصر هذا الحصن حتى استولى عليه وأطاح بقوة البيزنطيين تماما (١).

وأغارت بعض السرايا من جيش عبد الله بن أبى سرح على سائر أرجاء البلاد فى الفترة التى كانت تسقط فيها حصونها الهـــامة على الساحل . ومن ثم اضطر رؤساء البربر إلى عقد اتفاق مع عبد الله بن أبى سرح يقضى بأن يدفعوا له قدراً معيناً من المال سنوياً ، وأن يترك بلادهم (٢) . وقد آثر عبد الله بن أبى سرح انتهاز فرصة عرض البربر الصلح وصم على الرجوع إلى مصر لقلة عدد الجند فى جيشه ، وعدم استطاعتها مواصلة القتال . وشجعه على العودة أنه انتهى من تحقيق هدفه وهو القضاء على قوة جرجير الثائر البيزنطى ، الذى وقف وحيداً فى الميدان دون أن يتلقى أمداداً من الدولة البيزنطية .

و بذلك لم تكن حملة عبد الله بن أبي سرح فتحاً منظماً ، إذ لم يتبع خطة مرسومة على نحو ما فعل عرو بن العاص من قبل ، كا أن حملته لم تتمخض عن نتائج لها أهميتها في استقرار الفتح الإسلامي . إذ لم يستطع عبد الله بن أبي سرح الحصول على أمداد جديدة من الخليفة عثمان تمكنه من استئناف الزحف على شمال أفريقيا . فقد أخذت بذور السخط على الخليفة عثمان تنمو رويداً لتفضيله أبناء البيت الأموى في إدارة الأمصار الإسلامية ، ثم شبت وترعرعت حتى غدت عاصفة هو جاء . فقتل الخليفة عثمان ، وشغل بنوأمية في الدفاع عن أنفسهم تحت لواء معاوية والى الشام .

<sup>(</sup>١) حسين مو أنس ، نفس المرجع ، ص ٩٧ ، ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ، نفس المرجع ، ج ٢ ص ١٢٩ .

وانقضت فترة بلغت ثلاثة عشر عاماً تقريباً بعد عودة عبد الله بن أبى سرح من شمال أفريقيا، وقفت فيها المجهودات الحربية الإسلامية للقضاء على البيزنطيين في تلك البلاد . ولكن بعد أن استتب الأمر لمعاوية وأصبح خليفة للمسلمين وجه عنايته لمحاربة البيزنطيين بشمال أفريقيا مثاما بذل من جهود للاستيلاء على عاصمتهم القسطنطينية . وقد استفادت الجيوش الأموية الغازية لشمال أفريقيا من انشغال البيزنطيين بالحروب دفاعاً عن عاصمتهم حتى تم لهم أخيراً السيطرة على هذه الرقعة الهامة وضموها إلى حظيرة الإسلام .

# معاوية بن أبي سفيان والمغرب

حملة معاوية بن حديج سنة ٤٥ ه / ٢٦٦م

أخذت موجة الفتوحات الاسلامية تنظلق من أخرى بعد استقرار الأمور لعاوية بن أبي سفيان ، واتسمت في هذه الحقبة بطابع النشاط والعمل المتواصل ، إذ عهد معاوية بمشار بعه الحربية إلى رجال مخلصين خبرهم وعجم عودهم أثناء مساعدتهم له في النضال بينه و بين على بن أبي طالب . فعين الكثير من أولئك الرجال على قيادة الجيوش الأموية لاستئناف الجهاد ضد البيزنطيين . واختص الجهة الإفريقية بالشخصية الأولى من رجاله الممتازين وهو عمرو بن العاص فاتح مصر الأول ، وواضع الحجر الأساسي لفتوح شمال إفريقيا .

وكان عمرو إذ ذاك قد تقدم به العمر ، وما زالت مشاكل الخلافة بالشرق لا تسمح بحشد جيوش كبيرة لفتح شمال أفريقيا ، فآثر أن يبعث سرايا حربية صغيرة إلى برقة وطرابلس تحت إمرة عقبه بن نافع الفهرى ، دون الدخول في مشاريع واسعة النطاق (۱) . وكانت الامبراطورية البيزنطية إذ ذاك قد أخذت تولى عنايتها بشمال أفريقيا ، وتعمل على تدعيم نفوذها بها . وتجلى هذا التغيير في السياسة البيزنطية بعد واقعة ذات الصوارى البحرية (٤٣ هـ/١٥٥ م) ، إذ بينا شغلت الدولة الاسلامية بفتنة مقتل عثمان وما تلاها من صراع بين على ومعاوية ، تحول الامبراطور البيزنطي قنسطانز الثاني إلى العناية بشئون شمال أفريقيا .

ودفع الامبراطور قنسطانز إلى الاهتمام بأحوال شمال إفريقيا إدرا كه عجز دولته عن إخراج المسلمين من الشام ومصر بعد واقعة ذات الصوارى . ومن ثم أخذ بعمل على تنظيم دولته بما يجعلها تواجه الأمر الواقع ، وهو أن المسلمين غدوا

<sup>(</sup>١) حسين مونس ، نفس الرجع ، ص ١١١ .

قوة كبرى في البحر الأبيض المتوسط. و بدأ قنسطانز سياسته الجديدة بأن نقل عاصمته إلى جزيرة صقلية ، حيث يستطيع من هذا المقر الآمن البعيد عن متناول الإغارات الاسلامية إعادة تنظيم صفوفه . واستهدف في الخطة الجديدة ر بط ما تبقى لدولته من أملاك بإيطاليا مع إفريقيا البيزنطية ، وتوجيههما إلى صد الزحف الاسلامي الذي أخذ يمتد إلى هذا الشطر من أملاك دولته (1).

واتبع الامبراطور قنسطان سياسة لم تؤد الغرض المنشود ، فما أن وصل صقلية . حتى عول على معاقبة البابا مارتن بروما لتشجيعه جرجير من قبل على الانفصال عن الدولة البير نطية . فبعث جنداً قبضت على البابا ثم نفاه . وأعقب ذلك بإغضاب أهل شمال افريقيا من البربر المسيحيين بسبب سياسته الدينية والمالية . إذ تابع سياسة أسلافه من قبل باضطهاد البربر بسبب عقيدتهم الدينية ، وغالا في فرض الضرائب عليهم ليملاً خزائنه بالمال . وأخذ من عاصمته الجديدة سيراكوز بصقلية يسترد بعض الأقاليم التي دانت للمسلمين في شمال افريقيا ، ويطبق عليها سياسته المجحفة . ونجم عن ذلك أن عم السخط البلاد ودبرت مؤامرة للتخلص منه نجحت في ١٢ يوليو سبة ٦٦٨ م ، إذ اغتيل الامبراطور في عاصمته الجديدة ، وقبر معه مشروع تقوية الجبهة الغربية من امبراطور يته (٢٠) .

ولم تقتصر نتائج سياسة قنسطانزعلى إثارة السخط فحسب ، وإنما حملت البر بر كذلك على الاستنجاد بالمسلمين وتخليصهم من النير البيز نطى وجاء هذا النداء في الفترة التي عول فيها الخليفة معاوية على استئناف الجهاد ضد البيز نطيين بشمال إفريقيا. وكان عرو بن العاص والى مصر قد توفى سنة ٤٣هم / ٣٦٤م وكان يشرف على شئون افريقيا إلى جانب ولاية مصر . فنصب الخليفة معاوية عقبة بن عامر على شئون افريقيا إلى جانب ولاية مصر . فنصب الخليفة معاوية عقبة بن عامر

<sup>(1)</sup> Vasiliev, Histoire de L'Empire Byzantin I, 282

<sup>(2)</sup> Bury, op cit, 302, 303

الجهني على مصر ، وخصص اشئون شمال أفريقيا معاوية بن حديم (١) إذ نصبه على قيادة الجيوش التي أعدها لفتح تلك البلاد ، وتولى إمارة ما يفتحه منها . خرج معاوية بن حديج من مصر سنة ٤٥ ه / ٢٩٣ م على رأس جيش كبير يضم عدداً عظيا من الصحابة والتابعين . وسار على طول الساحل حتى وصل سهل تونس ، ونزل عند مكان يدعى قمونية ، التي يرجح أنها الموضع الذي شيدت عليه مدينة القيروان فيا بعد . وكان البيزنطيون قد علموا بزحف معاوية بن حديج على شمال إفريقيا ، فأعدوا جيشاً كبيراً بقيادة رجل يدعى مقفور ، بزل في تلك البلاد ، ليصد زحف المسلمين . ولكن البيزنطيين أدركوا قوة المسلمين وعجلوا بالانسحاب بحراً بعد المناوشات الأولى (٢).

وسار معاوية بعد ذلك شمالا (٢) قاصدا مدينة بنزرت . ويلاحظ أن معاوية فضل الاتجاه إلى هذه المدينة متجنباً الهجوم على قرطاجنة ، ويبدو أنه آثر الابتعاد عن المدينة الأخيرة لقوتها ومنعتها ، حيث كانت معقلا قويا للبيز نطيين . ولذا لم يحكن هجومه على بنزرت ليؤثر كثيراً في مصائر الفتح الاسلامي لهذه البلاد . على أن معاوية استطاع فتح هذه المدينة ، ولقي من بعض أهالي البلاد القريبة منها عظفا ومساعدات (٤). وهذه الظاهرة من الأمور الهامة التي ستنمو وتترعم فيابعد إبان الحملات الاسلامية التالية الأخرى . إذ كان ترحيب الأهالي بالمسلمين مما ساعد الجيوش الاسلامية على القضاء على البيز نطيين رغم الكر والفر الذي تبادله الطرفان على امتداد شمال افريقيا .

ولم يعمل معاوية على تدعيم هذه الفتوحات الإسلامية قبل عودته إلى مصر،

<sup>(</sup>١) كان معاوية بن حديج من كبار القواد فى جيش عبد الله بن أبي سرح سنة عهد ٥٠٥ م، ومن أنصار عثمان بن عفان ، وبذل جهودا كبيرة فى نصرة معاوية فى النضال الذى تلا مقتل الخليفة عثمان.وقد كافأ الخليفة معاوية هذا القائد بأن عهد إليه فتح شمال افريقيا.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحريج ، نفس المرجع ، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم ، نفس المرجع ، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) البكري، المغرب، ص ٥٨ ؟ ابن عذاري، البيان المغرب، ج١، ص١١

إذ اكتفى بهذا القدر من الفتوحات وقفل راجعاً فى أوائل سنه ٤٧ ه. وخرجت المدن التى فتحها عن طاعة المسلمين بعد عودته ، مما جعل حملته لا تقمخض عن نقائج لها أهميتها فى فنح شمال إفريقيا. ولكن لم تلبث موجة الفتح الحقيق أن بدأت بالحلة التى تلت أعمال معاوية بن حديج ، وكان بطل هذا الفتح رجلا عن شمال إفريقيا وطالت خبرته بها و بأحوالها .

# محمد عقبة بن نافع الأولى :

تعتبر حملة عقبة بن نافع الفهرى حداً فاصلا بين عهد الاغارات الإسلامية السريعة على شمال إفريقيا وعهد الفتح المنظم المستقر لهذه البلاد . إذ قام بعدة أعمال في ذلك الميدان تعد الحجر الأول في بناء إفريقيا الإسلامية ، رغم أن حملته بدت كسابقتها من الحملات الإسلامية إغارة سريعة طويلة المدى ، بلغت شاطئ المحيط الأطلسي ثم عادت أدراجها إلى قواعدها الأولى . إذ تركت حمله عقبة ورائها أثارا جعلت قلوب المسلمين تتعلق بشمال إفريقيا ، وتعتبره قطراً من دولة الإسلام يجب طرد البيزنطيين تماما منه وضمه إلى أرضهم .

و يعزى نجاح عقبة فى وضع الأسس الأولى لبناء دولة المسلمين بشمال إفريقيا إلى خبرته الواسعة بشئون هذا الإقليم. فقد عرف أحواله منذ ولاية عمرو بن العاص الأولى ، كا دان بظهوره على مسرح التاريخ الإسلامى فى هذا الميدان إلى تلك الفترة المبكرة من ولاية عمرو على مصر . فكان عقبة قرشياً من فهر يتصل بعمرو بصلة قرى من ناحية أمه (۱) . وعرف عمرو فيه المقدرة والشهامة ، ووثق به ثقة كبرى . فعهد إليه باستطلاع أحوال برقة ، ثم عينه عليها سنة ٢٣ه مرح أثناء زحفه على طرابلس . ولبث عقبة مقيا ببرقة حتى حملة عبد الله بن أبى سرح

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، أسد الغابة ، ج ٢ ص ٢٠؛ Encyc. of Islam ( art Okba ) ؛ ١٤٠٠ و ٢٠ من الأثير،

سنة ۲۷ ه/ ٦٤٧ م، ثم عاد إلى مصر حين رجع عبد الله بن أبى سرح سنــة ٢٨ هـ / ٦٤٨ م. وقد تركت السنوات الست التي قضاها عقبة ببرقة أثراً كبيراً في نفسه . إذ صرف هذه الفترة في التنقل بيز قبائل البربر وواحاتهم ، مما جعل همته تتعلق بالفتح والغزو ، وغدا شخصية لا تعرف شيئاً غير الجهاد في سبيل الله.

وأدرك عقبة من تجاربه ببرقة أن فتح المغرب لا يتم إلا إذا أنشأ المسلمون لهم في قلب شمال إفريقيا مركزاً تعسكر فيه حامياتهم ، ويتخذوه قاعدة لمتابعة الغزو . وعمد إلى تحقيق هـذا الهدف عندما كلفه معاوية سنة ٥٠ ه/ ٦٧٠ م بالزحف على شمال إفريقيا . وما كاد عقبة يتلقى الأمداد والجيوش حتى اتجه إلى أرض المغرب ، واتبع الطريق الداخلي الذي لا توجد به إلا مقاومة ضئيلة من البربر وسكان الواحات ، ووصل إلى موضع قمونية الذي عسكر فيه معاوية بن حديج من قبل .

وولى عقبة عنايته طلا وصل قمونية إلى تأسيس مقر للمسلمين لتدعيم فتو حاتهم. وجاء اهمامه وليد تجار به ومشاهداته في أرض المغرب ، إذ قال لجنده حين شرح لهم الأسباب التي تدعوه إلى تأسيس معسكر لهم مستقر ، أن أهالي إفريقية لا يعتنقون الإسلام إلا إذا دخلها قائد مسلم « فإذا خرج منها رجع من كان أسلم بها ، وارتد إلى الكفر ، وأرى لكم — يا معشر المسلمين — أن تتخذوا بها مدينة نجعل فيها عسكراً ، وتكون عن الإسلام إلى آخر الدهر . » (٢)

وأخذ عقبة يبحث عن مكان يشيد فيه معسكره ، ولم يعجبه موضع قمونية نفسه الذي سبق أن عسكر فيه معاوية بن حديج. فأخذ يتجول في منطقة قمونية بحثاً عن مكان يليق بما في نفسه من أهداف . وكانت هذه المنطقة عبارة عن

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم، نفس المرجع، ص ١٩٦؟

حسین مونس ، نفس المرجع ، ص ۱۳۹ . (۲) المالکی ، ریاص النفوس ، ص ۳ .

جهات فسيحة ، بها كثير من الزرع ، كما كانت غاصة بالحصون البيزنطية . وفي بقعه بالقرب من قمونية وجد حصناً قديماً تدل بقاياه على آثار عز سالف ، ولكن أدركه الخراب أوائل القرن السابع وهجره أهله ، وسكنته بعض الذئاب والضباع وما إلى غير ذلك من أشباه هذه الحيوانات . ووقع اختيار عقبة وصحبه على هذا الحصن وحطوا رحالهم بالقرب منه ، وأخذوا يستعدون لتخطيط مدينتهم إلى جواره ، ففزعت الضوارى من حركة الجيش وولت الأدبار هار بة (١) .

ويعزى إعجاب عقبة بموضع هذا الحصن إلى أنه بعيد عن الساحل مما يجعله بمأمن عن إغارات البيزنطيين المفاحئة من البحر ، كما أنه يقع بالقرب من أرض ترعى فيها الماشية في مأمن من هجات البربر النصارى من أحلاف البيزنطيين . وأثبتت الأحداث صدق فراسة عقبة في انتقاء الموضع الذي شيد عليه معسكره إذ كان موقعه الحربي ممتازاً ، حيث يستطيع الحاكم المقيم به أن يدير دفة عملياته في سهولة ويسر . فهو يستطيع أن يرى العدو من بعيد و يأخذ حذره منه ، كما يتمكن من مطاردة البربر وتعقبهم في أعالى المضبة لأن الموقع يسيطر و يتحكم في سائر الوديان المامة التي تخترق المضبة .

و بدأ عقبة بتخطيط المدينة التي عرفت باسم القيروان (٢) ، فشيد دار الإمارة والمسجد أولا ، و بنى الناس مساكم ومساجدهم حولها (٣) . وقد غدت المدينة على عهده أشبه بمخزن للسلاح ، ولكن أخذت في هذه الفترة المبكرة تلعب دوراً هاماً في أحداث الفتح الإسلامي ببلاد المغرب ، إذ كان تأسيس القيروان الخطوة الأولى العملية في القضاء على نفوذ البيزنطيين بشمال إفريقيا ، حيث

Encyc. of Islam (art Kairawan) ٤٧،٦ ص ٦، ٧ المالكي، نفس المرجع، ص ١٦، ٧

<sup>(</sup>۲) القيروان لفظ فارسى معرب ، ومعناه قافله أو مراح القوافل ، وكان العرب يستخدمون هذه الكلمة زمن الجاهلية ( انظر حسين مؤنس ، المرجع السابق ، ص ۲ ه ۱ ) . إ

دعمت أقدام المسلمين وسط ولاية إفريقية البيزنطية ، التي تحمعت بها معظم حصون البيزنطيين ومعاقلهم .

ولم يبد البيزنطيون أى نشاط لعرقلة عقبة عن الاستمرار فى بناء هذه المدينة ، إذ قضى أر بع سنوات فى تخطيطها دون أن يحرك البيزنطيون فى قرطاجنة التى تبعد عن القيروان مسيرة ثلاثة أيام ساكنا ، أعالم يدركوا خطورة ظهور هذا المعقل الإسلامي بالقرب منهم ، ولكن يعزى السبب فى هذا التقاعد إلى أن الدولة البيزنطية عجزت عن بسط يد المساعدة لأبنائها بشمال إفريقيا ، لانشغالها بالدفاع عن عاصمتها . فقد عاصرت أعمال عقبة فى شمال إفريقيا وتأسيسه القيروان الجصار الثاني الذي ضر به معاوية حول القسطنطينية ، وهو المعروف بحرب السنوات السبع . (1)

ولكن عقبة لم ينعم بثمار جهوده ، إذ تطلع والى مصر إذ ذاك مسلمة بن مخلد ( ٧٤ هـ / ٦٦٨ م ) إلى ضم ولاية إفريقية الى دائرة نفوذه بمصر . ووافق الخليفة معاوية على طلب مسلمة (٢٠ ، حيث كان من كبار أنصار معاوية أثناء فتنة عثمان بن عفان . ولما ولى مسلمة شئون شمال إفريقيا عزل عقبة ، و بعث قائداً جديداً يدعى دينار أبو المهاجر ليحل مكان عقبة (٣) . وقد عاد الأخير الى دمشق مغيظاً حيث كان قد أخذ يعد العدة لاستئناف الفتح بعد فراغه من بناء القيروان .

Deihl, L'Afrique, 573 (1)

<sup>(</sup>۲) الطبری ، نفس المرجع، ج ۲، ص ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم ، نفس المرجع ، ١٩٧ ؛ السلاوى ، الاستقصاء ، ص ٣٧ .

## التحالف البيزنطي البربري

### حملة دينار أبو المهاجر (٥٥ - ٦٢ ه/ ١٧٤ - ١٨١ م)

عاصرت بداية حملة دينار أبى المهاجر (۱) انقلابا في السياسة البيرنطية تجاه البر بر، كان لها أبعد الآثار في وضع الصعاب أمام فتح المسلمين لبلاد المغرب الدرس المناعت الدولة البيرنطية في الفترة التي عزل فيها عقبة أن تستعيد نشاطها عيث انتهى الحصار الأموى الثاني لعاصمتها . وكان الامبراطور البيرنطي إذ ذاك هو قنسطنطين الرابع ، الذي أخذ يدرس الأسباب التي أدت إلى ضعف دولته ويعمل على إزالتها . وتبين قنسطنطين أن علة الفساد في دولته وضعفها هو العداء المذهبي والسياسة الدينية الاضطهادية التي اتبعتها السلطات البيرنطية إزاء العالى ولاياتها المخالفين لها في العقيدة الدينية . ورأى قنسطنطين نتائج هدذا الاضطهاد في إفريقية البيرنطية ، إذ كان البر بر المسيحيون يضمرون الكراهية والبغضاء للدولة و يتمنون زوال سيادتها عنهم .

بادر قنسطنطين باتخاذ خطوة هامة ليتقرب إلى أولئك البربر ولضمهم إلى جانب قواته في نضالها ضد المسلمين . فجمع مجلسا دينياً سنة ٦٨٠ م نجح في وضع حد للخصومات المذهبية (٢٠ التي فرقت بين الدولة البيزنطية و بين ما تبقى لها من رعايا بشمال إفريقيا و إيطاليا . وجنى الامبراطور قنسطنطين ثمار هذا المجلس الديني ، إذ زال ما عند البرير المسيحيين من عوامل الكراهية نحو الدولة البيزنطية و بدأوا يعملون على شد أزرها ومناصرتها في حربها مع المسلمين .

<sup>(</sup>۱) اغفل الكتاب سيرة دينار أبو المهاجر لأن حملته وقعت بين حملتين كبيرتين قام بهما عقبة بن نافع . ولكن يرجح أنه كان من أهل مصر ، أعتقه مسلمه بن مخلد والى مصر ، وقربه اليه لذكائه ومهارته .

Diehl, op cit, 576. (Y)

ووجد بذلك تحالف بين البربر المسيحيين والبيزنطيين بشمال إفريقيا ، وفطهر تعاويهم جليا خلال الجملات الإسلامية التي تلت عزل عقبة ، واصطدم بتحالفهم الأول دينار أبو المهاجر . ولكن يلاحظ أن هذا التحالف لم يكن واسع النطاق ، إذ ظل البربر البدو بمعزل عنه ، ولم يدخل تحت لواءه إلا البربر المسيحيون ، ولا سيا أولئك الذين تأثروا بالحضارة البيزنطية على أن القائد المسلم دينار أبو المهاجر استطاع أن يواجه هذا التحالف البيزنطي البربري بحزم وكياسة وتمكن أن يقلل من الفوائد التي عمدت الدولة البيزنطية إلى الحصول عليها .

وعندما وصل دينار أبوالمهاجرضواحي القيروان أحس تبدلا في نشاط البربر، إذ كانوا من قبل لا يبدون مقاومة في مناهضة الجملات الإسلامية . وأدرك أن المغرب الأوسط ولا سيما المنطقة الواقعة بين ناهرت ووهران والتي تتوسطها تلمسان هي مقر نشاط البربر الجديد . فكانت هذه المنطقة أسرع الجهات استجابة لسياسة البيزنطيين ، لأنها موطن البربر الذين تأثروا منذ زمن قديم بالحضارة البيزنطية . وأقام في مرتفعات تلمسان والمنطقة المجاورة لها منذ أواخر العصر البيزنطي أقوى قبائل البربر المسيحيين وهي قبيلة أربة (١) .

وعرفت قبيلة أور بة نوعا من الزعامات القوية ، كاساد أفرادها النظام والطاعة للرؤساء . وكان يتولى أمرهم في الفترة التي وصل فيها دينار أبو المهاجر إلى القيروان شخص يدعى كسيلة وأخذ هذا الزعيم بتحر يض من البيز نطيين يجمع القبائل البرس ية ويحشدها لمواجهة زحف المسلمين الذي اقترب من موطنهم الأصلي . وهكذا أخذ أصبع البيز نطيين يندس بين البرس المسيحيين ويحركهم ضد المسلمين بعد أن كانوا لا يفكرون في مقاومتهم . و بادر القائد المسلم دينار أبو المهاجر إلى مهاجمة أولئك البرس في مقرهم ليقضى على تجمعاتهم ، و يحد من شوكتهم رغم بعد الشقة بينه و بينهم (٢).

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، نفس المرجع، ج٦ ، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس ، نفس المرجع، ص ١٦٦ .

وصل دينار أبو المهاجر وجيشه إلى المنطقة المحيطة بتلمسان ، مقر حركة المقاومة البربرية ، واصطدم بالبربر هناك . ولكن القائد المسلم لم يقس في حربه مع كسيلة حيث استخدم السياسة في كسب هذا الزعيم البربري إلى جانبه . ولذا عندما هزم كسيلة وأسر عامله دينار أبو المهاجر معاملة حسنه ، حتى قام نوع من الودة والصداقة بينهما . فأسلم كسيلة ، وانضم إلى جيش المسلمين يعاونهم في حرب البيزنطيين (۱) .

ويعتبر دينار أبو المهاجر واضع الحجر الأساسى فى سياسة فصم البربر عن البيزنطيين وتحطيم التحالف الذى قام بينها. وآثر فى كل أعماله إظهار عطفه واحترامه للسكان الأصليين ، وبين بجلاء أن هدف المسلمين تخليص بلاد البربر من نير البيزنطيين . ويبدو أن البيزنطيين فى المدن الساحلية اكتفوا بتحريض البربر على المسلمين دون التصدى لهم . واستفاد دينار أبو المهاجر من ذلك ، إذ بعد أن انتهى من القضاء على حركة البربر سار قاصداً قرطاحنة أقوى المدن البيزنطية بشمال إفريقيا .

حاصر المسلمون مدينة قرطاجنة سنة ٥٥ ه / ٦٧٨ م ، وقاتلوا أهلها قتالا شديداً دون أن يستطيعوا الاستيلاء عليها . على أن دينار أبا المهاجر رفض أن يرفع الحصارعنها إلا بعد أن تنازل البيز نطيون له عن جزيرة شريك . وكانت هذه السياسة بارعة من القائد المسلم ، فلم يقبل أن يترك قرطاجنة وحصارها مقابل مبلغ من المال ، و إنما طلب تنازلهم عن جزء من بلادهم . وضمن بذلك وضع شوكة تهدد عاصمة البيز نطيين بشمال أفريقيا . إذ أرسل قائدة حنش الصفاتى ومعه شطر من الجيش الإسلامي ليعسكر بهذه الجزيرة ، وأوجد بذلك حارساً يهدد قرطاجنة نفسها و يرقب أعمال البيز نطيين بها ، و يمنعهم من التقدم نحوالجنوب إذا حدثتهم نفسهم بالهجوم على القيروان (٢) .

Mercier, L'Afrique, 204. ١٤٦ من ٦ ج ٦ ، من ١٤٦ ابن خلدون ، نفس المرجع ، ج ٦ ، من ١٤٦

<sup>(</sup>٢) المالكي نفس المرجع ، ص ٢٠ ؛ حسين مؤنس ، نفس المرجع ، ص ١٧٢ .

عاد دینار أبو المهاجر إلى مقره الذى اتخذه بالقرب من القيروان بعد أن أمضى نحواً من عامين فى جهاد البيرنطيين ، وبجح فى تحقيق أهدافه بفصم عرى التحالف بين البربر والبيرنطيين . واستطاع فى حملته أن يكسب إسلام زعيم كبير من رجال البربر وهو كسيلة . وطبعى أنه مهج على منوال كسيلة كثير من البربر ودانوا بالإسلام . ولكن تقلب السياسة فى الدولة الإسلامية لم يمكن ديناراً أبو المهاجر من تحقيق أهدافه إلى مهايتها ، إذ عزل عن ولاية إفريقية وخلفه عقبة بن نافع مرة أخرى .

#### حملة عقبة بن نافع الثانية ( ٦٢ - ١٨١ / ١٨١ - ١٨٦ م )

كان عقبة يعمل جاهدا في دمشق منذ عزله عن ولاية إفريقية على العودة إلى هذا الميدان الذي قضى به سنوات كثيرة من زهرة عمره وتعلق قلبه به . وقد حانت الفرصة له حين توفي مسلمة بن مخلد على عهد الخليفة يزيد بن معاوية . إذ استجاب يزيد لرغبة عقبة و بعثه على رأس أمداد كبيرة إلى الجبهة الإفريقية في سنة ٦٢ه / ١٨٦م . ووصل عقبه إلى حاضرته القيروان وجدد عمارتها ، حيث أصابها بعض الخراب لإهمال دينار أبو المهاجر لها وقد دخل هذا القائد في خدمة عقبة (١) وسار معه في فتوحاته بشهال إفريقيا . ولكن عقبة لم يحاول الاستفادة من خبرة هذا القائد ولا سيا من حيث استرضاء البربر . إذ غاب عن عقبة أن أحوال إفريقية قد تبدلت تبدلا جوهريا منذ حمتله الأولى ، ولم يدرك كنه التحالف الذي نشأ بين البربر والبيزنطيين بعد سياسة قنسطنطين الرابع الدينية . وقد سار عقبة على سياسته القديمة في محاولة التوغل داخل بلاد البربر دون وقد سار عقبة على سياسته القديمة في محاولة التوغل داخل بلاد البربر دون أن يستميلهم إليه ، وتجلت هذه السياسة القديمة في علاقته مع كسيلة زعيم البربر،

<sup>(</sup>۱) ابو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ۱ ، ص ۱۷۷ ؟ ابن عبد الحـــكم ، نفس المرجع ، ص ۱۹۸ .

الذى اعتنق الإسلام على عهد دينار أبى المهاجر. فقد أخذ عقبة هذا الرجل معه في حملاته دون أن يظهر له العطف والتقدير على نحو ما فعل سلفه. ومن ثم تغير قلب كسيلة على عقبة ، ولعب دوراً كبيراً في القضاء على مجهوداته ، حين جاءته الفرصة المناسبة أثناء الحملة.

فقد زحف عقبة من القيروان على شمال إفريقيا عبر الطريق الداخلي البعيد عن الساحل (1). ولـكن التحالف البربري البيزنطي تصدى له عند المدن الهامة وأخذ يطمر آبار المياه في طريقه . وزاد في مقاومة البربر مراسلة كسيلة لهم سراً ، وحثهم على تنظيم صفوفهم . على أن عقبة تغلب على ما واجهه من صعاب حتى بلغ طنجة ، حيث قدم له حاكمها فروض الطاعة .

عاد عقبة بعد ذلك قاصدا القيروان (٢) التي خلف عليها من قبل زهير بن قيس البلوى . واختار لعودته نفس الطريق الداخلي الذي سلكه من قبل متجنباً طريق الساحل . وكان طريق العودة مليئاً بالأخطار والمخاوف ، حيث استطاع كسيلة أن يفر من جيش عقبة ، وأعد البربر للغدر به . وأحس عقبة بما كان يدبر له ، فعجل بالسير حتى وصل مدينة طبنة . وهناك أمر معظم جيشه بالذهاب رأساً إلى القيروان ، إذ أحس فساد المياه في الأبار التي من عليها ، و بقي مع جزء يسير من قواته لحماية مؤخرته .

ورأى البربر والبيزنطيون فرصتهم قد سنحت للغدر بعقبة بعد أن سبقه معظم جيشه ، فانسحبوا أمامه متجهين إلى الجنوب الغربي في اتجاه تهودة ، وأغروه على أن يقتفى أثرهم ، متظاهرين بقلة عددهم . وعند حصن قديم بيزنطى بالقرب من تهودة تحصن كسيلة ، حيث كان البيزنطيون قد استعدوا هناك كذلك (٣).

<sup>(</sup>١) السلاوي ، الاستقصا ، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) السلاوى ، الاسققصا ، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، نفس المرجع ، ج٦ ، ص ١٠٩ ، ٢٥٦ .

و ما در عقبة بالهجوم على الحصن ليقضى على البير نطيين وأحلافهم ، ولكن ما أن اقترب منه حتى أحاط به البربر من كل مكان وضيقوا الخناق على القوات الإسلامية . على أن عقبة قاوم فى شجاعة مما جعل المعركة حامية الوطيس ، ولكن لم يلبث أن استشهد فى ساحة القتال ومعه كثير من كبار رجال جيشه ومن بينهم دينار أبى المهاجر ، ووقع كثير من باقى المسلمين أسرى (۱) . وقد نجم عن هذه المعركة نتائج كان لها أبعد الأثر على مجويات الفتوح الإسلامية فيا بعد . إذ افتدى بعض كبار الشخصيات من رجال البربر نفرا من الأسرى المسلمين ، مما يدل على أن الإسلام كان قد دخل قلوب بعض البربر وآمنوا به وكان معظم أولئك البربر الذين مالوا إلى الإسلام من القبائل البدوية البعيدة عن الحضارة البيرنطية (۲).

ولما بلغ زهيراً نبأ مأساة تهودة ، أخذ يستعد الأخذ بثأر عقبة ، ولكن الجهد كان قد نال من الجند الإسلامي ، وآثروا العودة إلى مصر. فلم يجد زهير بدأ من الانسحاب بالجيش الإسلامي إلى برقة سنة ٦٥ ه ، وظل هو مقيا بها تتوق نفسه للعودة إلى الميدان واسترداد شمال إفريقيا (٣) . إذ أحس زهير كما أحس غيره من المسلمين أنهم ارتدوا عن بلد من بلادهم ، تركوا بها قيرواناً ومساجداً ، وجماعات تعتنق الدين الإسلامي . وهكذا أنبت دم عقبة بذور دوحة المسلمين بشمال إفريقيا، وقام زهير من قيس الباوي بالإشراف على رعاية هذة الدوحة في عهدها الأول (١)

#### حمد زهير بن فيس البلوى:

بعد معركة « تهودة » وارتداد المسلمين إلى برقة دخل كسيلة القيروان

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم، نفس المرجع ، ص ١٩٨ ؟ Fournel, op cit, 16 ؛ ١٩٨

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ، نفس المرجع ، ج ٦ ، ص ١٤٧ ؟ حسين مؤنس نفس المرجع ، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ج ١ ، ص ١٧٨ ؛ ١٧١ النجوم الزاهرة ج ١

<sup>(</sup>٤) حسين مؤنس ، نفس المرجع ، ص ١٨٨ .

واحتلها ، وبدا كأبما عادت الأحوال بشمال إفريقيا إلى سابق عهدها قبل الفتح الإسلامي . إذ قام في سهل تونس ما يشبه دولة بربرية مسيحية . ولكن تلك الدولة الجديدة افتقرت إلى الوحدة والتماسك . فلم يكن كسيلة وأتباعه سادة شمال إفريقيا بعد ارتداد المسلمين ، كما أنه لم يكن الحاكم المطلق على سائر القبائل التي أحاطت بالقيروان ، ولا سيما قبائل البربر البدوية (١).

وتعزى الظاهرة السالفة إلى أن الجملات الإسلامية المتكررة على شمال إفريقيا خلفت ورائها بدو من البربر يعتنقون الإسلام، وأظهروا عطفهم على المسامين، كما قدموا لهم خدمات جليلة أثناء الفتح. ولم يخلد أولئك البربر إلى السكون والدعة بعد ارتداد المسامين. وإنما أعلنوا عصيامهم لكسيلة، وأبوا إطاعة أوامره، إذ كان البربر البدو ينظرون إلى البربر المسيحيين على أنهم حلفاء البيزنطيين، وأداتهم في قضاء مآربهم بشمال إفريقيا . ولذا ظل البربر المسلمون على ولائهم للدولة الإسلامية ، وانتظروا عودة الجيوش الإسلامية لشد أزرها في طرد البيزنطيين وتأديب البربر الموالين لهم .

وكان كسيلة يدرك قوة البر برالمسلمين ، وما هم عليه من منعة وعزة ، وأن البلاد التي يسيطر عليها ليست خالصة الولاء له ومن ثم آثر الاحتفاظ بحسن الجوار مع البر بر ولا سيا المقيمين منهم في القيروان ، فلم يتعرض بأى أذى المسلمين في القيروان رغم أن وجودهم كان يحمل في طيانه أخطاراً كبيرة على سلامته وسلامة جولته . وظل كسيلة متجنباً الأسباب التي قد تثير عليه غضب البربر المسلمين، حيث كان لهم أنصار عديدون متفرقون في أنحاء البلاد (٢).

ولذا أخذ كسيلة ينظم دولته معتمداً على مساعدات البيزنطيين . وقد رأت الدولة البيزنطية أن انسحاب المسلمين بعد واقعة « تهودة » خير فرصة لاقتسام

<sup>(</sup>١) حسين مونس ، نفس المرجع ، ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٤ ، ص ٢ ٤ .

مناطق النفوذ بشمال إفريقيا مع حليفهم كسيلة . وكانت الدولة البيزنطية إذ ذاك طليقة اليد في تنفيذ أغراضها في هذه البقعة من إفريقيا ، إذ كان المسلمون في شغل ببعض المشاكل الداخلة التي واجهت بداية عهد الخليفة عبد الملك ابن مروان . فاستطاعت القوات البيزنطية بالمدن الساحلية بشمال إفريقيا أن تستعيد ماكان للدولة من أملاك في هذه البلاد ، ودعمت أقدامها فيها لمقاومة أي زحف إسلامي في المستقبل (1).

وكان زهير بن قيس البلوى يعمل جاهداً منذ عاد إلى برقة سنة ٦٥ هم ١٨٥م على استنهاض الحليفة عبدالملك بن مروان لإعداد جيوش يسترد بها شمال إفريقيا. واستطاع الحليفة رخم انشغاله بثورة عبد الله بن الزبير أن يعد في سنة ٦٩هم ١٨٨٨م جيشاً عظيما أص عامه زهير بن قيس البلوى و بعثة لاسترداد شمال إفريقيا . و يعتبر إقدام الحليفة عبد الملك على اتخاذ هذه الخطوة ، وهو لا يزال في غمرة مشاكله الداخلية ، دليلا على أن الخلافة نظرت إلى شمال إفريقيا على أنه قطر إسلامي تهتم به الدولة الإسلامية اهتمامها بأمور العراق والحجاز (٢) .

وكان زهير يعرف الميدان الإفريق منذ سنة ٤٣ هـ / ٦٦٣ م حيث صحب عقبة بن نافع في جهاده وفتوحه بتلك البلاد . ثم إن عقبة ولاه على القيروان حين قام بزحفه الواسع المدى ، والذى استشهد بعد عودته منه . ولذا استطاع زهير أن يوفق في زحفه ، إذ سار من مصر على رأس جيشه العظيم الذى ضم عدداً كبيراً من علية القوم في الشام ومصر . وما أن عبر زهير إقليم برقة حتى انضم إليه كثير من البربر الجنو بيين أو البدو الذين أشر بت نفوسهم حب الإسلام . ومن ثم انحصرت المقاومة في قبائل البربر الشماليين الذين كانوا متحالفين مع البيزنطيين (٣) .

Dieh, op cit, 519. (1)

<sup>(</sup>٢) حسين مونس ، نفس المرجع ، ص ٢١٨ ، ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري ، نفس المرجع، ص ١٦.

وما أن ترامت أنباء الزحف الإسلامي الجديد على شمال إفريقيا حتى استولى الفزع والخوف على كسيلة ، وكان مقيا إذ ذاك بالقيروان . ورأى أن المقام بهذه المدينة لا جدوى منه ، إذ بها جماعات من المسلمين ، و يخشى أن تثور عليه في الوقت الذي يحاصر فيه زهير المدينة . فوقع اختياره على قرية تدعى عمس (1) في الوقت الذي يحاصر فيه زهير المدينة . فوقع اختياره على قرية تدعى عمس القربها من الهضبة وجبال أوراس ، ولاتصالها بقبائل البربر المسيحيين فيهما ، و بذلك يستطيع كسيلة أن يحصل على الأمداد والمؤن اللازمة لنضال المسلمين ، و إذا انهزم فر إلى الجبال واعتصم بها بعيداً عن متناول المهاجمين (2).

على أن زهيرا رسم خطة حربية كفلت له الفوز ، إذ رأى أن يبادر بالهجوم على البربر الخاضعين لسكسيلة أولا ، ثم ينازل البيزنطيين بعد ذلك . وكان زهير يقصد من خطته تجنب النضال في جبهتين وتشتيت قواته تبعاً لذلك . وساعده على تنفيذ خطته بنجاح أن البيزنطيين آثروا أن يتركوا المسلمين يحاربون البربر مستهدفين أن يضعف النضال قوى الفريقين ، وإذا ما تغلب أحدها على الآخر يهاجمون المنتصر ، ويستردون البلاد منه قبل أن يستعيد قوته . على أن هذه الأنانية البيزنطيون ثمارها فيا بعد ، إذ فقدوا إلى الأبد قوة البربر مما عجل بالقضاء عليهم بعد ذلك .

وزحف المسلمون على بمس بحاس رائع لإعلاء كلة الإسلام والأخذ بثأرعقبة . ودارت رحى معركة عنيفة أبلى فيها المسلمون بلاءاً حسناً ، حتى كتب لهم النصر وقتل كسيلة على أرض المعركة ، دون أن يتمكن من الهرب كما رتب لنفسه من قبل . إذ أحسن زهير سد المنافذ والمعابر المؤدية إلى الهضبة مما جعل الفرار غير مستطاع ، وقضى على مقاومة البربر تماماً .

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، نفس المرجع ، ص ۱٦.

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس ، نفس المرجع ، ص ٢٢١ ، ٢٢٢ .

وقفل زهير عائداً إلى القيروان (١) بعد أن حقق هدفا عظما في الفتح الإسلامي لشمال أفريقيا. إذ كان انتصار زهير حدا فاصلا بين نشاط البربر السابق لواقعة عمس والنشاط الذي تلاها . فقد ترك البيز نطيون حلفاءهم البربر يتلقون وحدهم أشد الضربات قوة ، مما جعل التحالف القائم بينهما ينتهي بخروج البربر من الميدان . وغدا الموقف في شمال أفريقيا قاصراً على المسلمين والبيزنطيين وحدهم . وجاءت الأحداث بعد ذلك تنبه المسلمين إلى تعجيل ضرباتهم للبيزنطيين، حيث رأوا فيهم الغدر وانتهاز الفرص للاطاحة بالجهود الإسلامية في شمال أفريقيا. على أن البيزنطيين استهدفوا من وقوفهم موقف الحياد في الصراع الذي نشب بين زهير والبرير المسيحيين تنفيذ أمر بنتوه لإفساد أعمال المسلمين . إذ تركوا المسلمين يطيلون خطوط تموينهم لقطع خط الرجعة عليهم في مهولة ويسر. ولم يتنبه زهير لمثل هذه الأعمال المفاجئة التي قد يقوم بها البيزنطيون . وقد جاء الخطر من ناحية القوة البحرية البيزنطية ، إذ اتصل البيزنطيون في مدن الساحل الأفريق بالسلطات المركزية في القسطنطينية وزودوها بمعلومات عن سير المسامين. واتفق الفر يقان على حضور أسطول بيزنطي يحط رحاله عند برقة ، ويفاجيء الحامية الإسلامية بها ويأسرها ، ثم يعسكر البيزنطيون بالقرب من الساحل للهجوم على جيش زهير فجأة وهو طريق عودته إلى مصر.

وكان زهير قد فرغ إذ ذاك من مهمة إخضاع البربر للوالين للميزنطيين ، ثم أخذ يعد العدة للرجوع إلى برقة . وكانت غالبية الجيوش الإسلامية حتى ذلك الوقت تعود إلى مصر بعد أن تنتهى من مهمة افى شمال أفريقيا . ووقع زهير فى خطأ أشبه بما تردى فيه عقبه . إذ سمح لجنده بأن يعجلوا بالعودة إلى مصر على حين سار هو فى المؤخرة . وعندما اقترب من برقة علم أن الميزنطيين قد تزلوا بساحلها ، ولم بتوقع زهير أن يجد البيزنطيين مستعدين فى قوة عظيمة ، إذ اعتقد أن سفنا

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، نفس المرجع ، ج ٦ ، ص ١٤٧ .

ضئيلة من أسطولهم قيد رست بشواطىء برقة ، ولا ضير من مهاجمتها والاستيلاء عليها (١) .

وذهب زهير إلى الساحل على رأس نفر يسير من قواته ليستطلع الأخبار ، فوجد البيزنطيين في سفن كبيرة كثيرة العدد ، ومعهم عدد كبير من أسرى المسلمين . ولم يكد هؤلاء الأسرى يرون زهير حتى استغاثوا مستنجدين به . فأخذت الحمية زهير ومن معه وأسرعوا بمهاجمة السفن البيزنطية لتخليص المسلمين الأسرى . ولكن البيزنطيين كانوا قد أعدوا معسكرا على الساحل بعيداً عن أعين المسلمين ، إذ ما كاد زهير يطأ أرض الساحل حتى فاجأه جند هذا المعسكر البيزنطي ، ودارت رحى معركة عنيفة أحاط فيها البيزنطيون بزهير وأتباعه . ولكن زهيرا أبدى من ضروب الشجاعة والبسالة ماجعل استشهاده (٢) في ساحة القتال لا يقل روعة عن استشهاد عقبة في واقعة « تهودة » .

وكان لاستشهاد زهير بأرض برقة نتائج بعيدة المدى على مجرى الفتوحات الإسلامية بشمال أفريقيا ، إذ رأى المسلمون أن عدوهم الحقيقي هو الدولة البيزنطية ورعاياها بالمدن الساحلية ، وأن الجهود يجب أن تركرس للقضاء عليهم . وجاء هذا القطور في السياسة الإسلامية بعد أن قضى زهير على البربر أحلاف البيزنطين، وغدا الميدان قاصراً على البيزنطيين والمسلمين وجها لوجه .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، نفس المرجم، ج ٤ ، ص ١٧٨؟

ابن خلدون ، نفس المرجع ، ج ٤ ، ص ١١٨٧ .

Fournel, op cit 28, 29. (Y)

حسين مؤنس ، نفس المرجع ، ص ٢٢٨ ، ٢٢٩ .

### زوال النفوذ البيزنطي وتمام الفتح الإسلامي

#### مملة حسال بن النعمال :

أعقب مقتل زهير تطوراً عظيا في سياسة كل من الدولتين الإسلامية أن والبيزنطية بشئون شمال إفريقا . فقد رأى أولو الأمر في الدولة الإسلامية أن البيزنطيين يهدفون إلى الإضرار بسمعة جيوشهم وإظهار عدم قدرتها على إنمام فتح شمال إفريقيا ، وأن الواجب يقضى ألا تغض الدولة الإسلامية الطرف عن قائدين عظيمين من قادتها يذهبان ضحية الغدر البيزنطي . وكان الخليفة إذ ذاك عبد الملك بن مروان ، الذي أثبت أنه جدير برد اعتبار الدولة الإسلامية وإضعاف هيمة البيزنطيين وطردهم نهائيا .

وأظهرت الامبراطورية البيزنطية إهتمامها كذلك أحوال شمال إفريقيا بعد هزيمة زهير (١) . فبدأت بتقوية مدنها الساحلية وتزويد رعاياها بها بالعقاد والذخيرة . وأدى هذا النشاط البيزنطى الجديد إلى اعتماد القوات البيزنطية في شمال إفريقيا على جهودها الخاصة دون الاعتماد كلية على حلفائهم من البربر . وكان التعاون بين البيزنطيين والبربر قد أصبح قاصراً على بعض قبائل متفرقة منذ قتل كسيلة . ولذا استطاع خليفة زهير أن يستفيد من تغير الموقف بشمال إفريقيا ، و بقضى على البقية المباقية من مظاهر التحالف البيزنطى البربري (٢) .

واضطلع بالعب الجديد من النصال ضد البيزنطيين حسان بن النعان ، أحد كبار قادة الدولة الأموية . وفي سنة ٧٦هم / ٦٩٥م . أعد له الخليفة جيشاً كبيراً رغم ما كان يحيط به من صعاب ، حيث رأى ضرورة تخليص شمال

Dieh . op cit, 581. (1)

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس ، نفس المرجع ، ص ٢٣٤ .

إفريقيا من نير البيزنطيين . وكان اختيار حسان يقوم على ما تمتع به من شهرة حربية عالية ، فضلا عن مكانته في البيت الأموى . فهو لم يسبق له الذهاب إلى الميدان الإفريقي ، ولكن رشحته كفاءته ودرايته بالخطط الحربية والسياسية لإدارة حركات المسلمين في شمال إفريقيا (۱) ، ووضع حد لهذا الفتح الذي استغرق إلى ذلك الوقت خسين سنة ونيف ، دون أن يتحقق هدف نهائي فيه . وسار حسان على رأس جيشه إلى مصر حيث قضى بها بعض الوقت ليتم فيها استعداداته الحربية (۲) .

سار حسان من مصر مسرعا إلى شمال إفريقيا، واجتاز برقة وطرابلس دون أن يلقى مقاومة. وقد انضم إليه فى طرابلس كثير من البربر، اتخذهم أدلاء فى زحفه على سائر أنحاء البلاد. وكذلك دخل فى جيشه كثير من البربر البدو من أهالى الجنوب الذين سبق لهم اعتناق الإسلام (٣).

وعندما دخل حسان القيروان أدرك التغير السياسي الذي طرأ على البلاد، وأن البيزنطيين غدوا أصحاب الكامة العليا في المدن الساحلية، على حين ضعفت شوكة حلفائهم من البربر. وكان حسان يسير وفق خطة مرسومة أعدها من قبل، وجاءت مطابقة للموقف الذي واجهه في شمال إفريقيا. إذ حضر إلى القيروان وفي خطته مهاجمة البيزنطيين في قرطاجنة، أقوى معاقلهم (٤).

وكان يدركِ أن تجاحه يتوقف على سرعة العمل والتنفيذ، فبادر بالهجوم على ضواحى المدينة وأوقع بالبيزنطيين هزيمة فادحة. ولذا تملك الخوف والفزع الحامية البيزنطية في المدينة، وأسرعت بالانسحاب منها، والالتجاء إلى السفن

<sup>(</sup>١) ابن عذاري ، نفس المرجع ، س ١٨ ؟ السلاوي ،كتاب الاستقصا ، ص ٤٢ .

Fournel, op cit, 38 (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحريج ، نفس الرجع ، ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤) حسين مؤنس ، نفس المرجع ، ص ٢٣٨ ، ٢٣٩ .

والهرب إلى صقلية ('). وهكذا سقطت المدينة دون عناء كبير، وزازل حسان أول معقل بيزنطى هام فى شمال إفريقيا . على أن البيزنطيين لم يهدفوا بإخلاء قرطاجنة تركها إلى الأبد فى أيدى المسلمين ، وإنما يبتوا فى أنفسهم الهجوم عليها مرة أخرى بمد خروج حسان منها .

وساعد البيزنطيين على تنفيذ مآربهم ما كان لهم من حصون ومعاقل منتشرة في المنطقة المحيطة بقرطاجنة . ولذا ما أن غادر حسان قرطاجنة عائداً إلى القيروان حتى علم أن البيزنطيين الذين هجروها أخذوا يفدون عليها ثانية من النواحي المحيطة بالمدينة ، وعجلوا بالاعتصام بها ، و إصلاح أسوارها وحصونها . وأدرك حسان خطورة هذا العمل وما ينطوى عليه من عناد البيزنطيين وخداعهم . فعاد حسان سريعا إلى قرطاجنة وحاصرها حصاراً شديداً حتى اقتحمها ، وأبزل بالبيزنطيين هزيمة فادحة . ثم هدم كثيراً من أسوار المدينة وحصونها ليقضى على المابيزنطيين في الاعتصام بها من أخرى (٢٠) .

وقد نبهت أعمال البيزنطيين حسان بن النعان إلى الخطة التي يجب أن يسير عليها بعد استيلائه على قرطاجنة . فعرف أن للبيزنطيين على الساحل معاقل وحصون أخري يستطيعون الاحتماء بها والالتجاء إليها بعدد أن فقدوا الأمل في استعاده قرطاجنة ، وأن قوتهم في هذه المنطقة الساحلية ما زالت خطراً يهدد بقاء المسلمين في القيروان ، ولذا لم يعجل حسان بالعودة إلى القيروان ، وآثر متابعة حملاته على البيزنطيين بالساحل لإزالة ما لهم من نفوذ به (٣).

وقد حاول البيزنطيون اتخاذ شبه الجزيرة الواقع شمال تونس والذي تقع فيه بنزرت مقراً لأعمالهم الحربية ضد المسلمين. وتعرف هذه المنطقة بإقليم سطفورة،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، أسد الغابة ، ج ٤ ، ص ١١٣ ؟ البكرى ، وصف افريقية ، ص ٢٠٠ ؟ Fonrnel, op cit, 38.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، نفس المرجم ج ۱ ، ص ۲۰ ، عداری ، نفس المرجم

<sup>(</sup>٣) حسن مؤنس ، نفس المرجع ، ص ٢٤١ ، ٢٤١ .

ويضم عددا كبيراً من أهم مدن تونس ، ويعتمد على البحر فى الحصول على الأمداد ، إذا ما اشتد الخطر على الجند المدافعين عنه (''. على أن حسان تمكن من هزيمة البيزنطيين هناك ، وتابع إخضاع أهالى هذا الإقليم ، دون أن يقابل مقاو، قبيزنطية أخرى . فآثر العودة إلى القيروان ليحصل جنده على الراحة بعد عناء المجهود الشاق الذي بذلوه في الزحف السابق (٢).

ودخل حسان وجنده القيروان معتقداً أنه قد أطاح بالبيزنطيين ، وأنه لن تقوم لهم بعد الضربات الشديدة التي أنزلها بهم أية قائمة . ولكن البيزنطيين لم يركفوا إلى الهدوء والاستسلام طالما بقي لهم مدن أو معاقل على الساحل مهما كان شأنها . ثم جاء حادث مفاجىء منحهم بعض الوقت ، يستردون فيه قوتهم . إذ انشغل حسان بثورة لم يكن يتوقعها ، جاءت من إحدى قبائل البربر ، عرف أخبارها بعد عودته إلى القيروان .

#### ثورة الكاهنة

بلغ حسان بن النعمان عندما دخل القيروان أن إحدي قبائل البربر المقيمة بجبل أوراس لم تأنس لاستقرار المسلمين في منطقة تقع بالقرب من موطنهم . وكانت هذه القبيلة تدعى جراوة ، على قسط من الحضارة ولها رؤساء يتولون شئونها ، وجهدوا على الاحتفاظ باستقلالهم الذاتي رغم قيام بعض المصاهرات بيمهم و بين البيزنطيين ، إذ ظلت مضارب هذه القبيلة بعيدة عن متناول القوات البيزنطية ، و يحيا أفرادها حياة خاصة بهم و يدين معظمهم بالديانة اليهودية . (٣)

ولم تكن قبيلة جراوة على علم بأهداف المسلمين ورسالتهم في شمال إفريقيا ،

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، نفس المرجع ، ص ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري ، نفس المرجع ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، نفس المرجم ، ج ٦ ، ص ١٠٨ .

مما جعلهم يتخوفون من اقترابهم من موطهم بجبل أوراس. وكان يتزعم هدده القبيلة إذ ذاك امرأة تدعى بالكاهنة، وصلت إلى مركز الصدارة لتوليها الوصاية على ولدين لها من زعيم جراوة السابق. وقد توفى هذا الزعيم قبل عودة حسان إلى القيروان وترك زوجته الكاهنة ترعى شئون القبيلة. وكانت ذات نفوذ واسع وكلة مسموعة بين سائر أفراد قبيلتها، ويأتمر الجميع بأمرها، وكانت تدعى العلم بالغيب، مما جعل المسلمين يطلقون عليها لقب الكاهنة عند ما تسامعوا بأخبارها (1).

وكانت خطة حسان دائماً المبادرة بالهجوم قبل أن يتم عدوه واستعداداته . وطبق هذه الخطة مع الكاهنة وقبيلتها جراوة ، حيث عجل المسير إليها . ولكن هذه السياسة لم تثمر مع قبيلة جراوة ، إذ كانت الكاهنة قد علمت بمسير حسان إليها ، وأسرعت بجمع عدد كبير من أتباعها وتحصنت بجبل أوراس عند مدينة باغاية ، التي تقع على سفح الجبل وتتحكم في الدروب المؤدية إليه . واختارت الكاهنة هذا المكان لتكون قريبة من موطن قبيلتها وتستمد منها العون إذا ما اشتد عليها الخطر . ولكن يلاحظ أن الكاهنة عملت هذه الاستعدادات دون مساعدة من البيزنطيين ، الذين لم يكن لهم أي نصيب في تلك الثورة بعد هزيمتهم في واقعة قرطاجنة و بيزرت . إذ أن الكاهنة ما كادت تحط رحالها بالقرب من باغاية حتى هدمت حصون هذه المدينة خشية أن يستولى عليها المسلمون ويتخذونها قاعدة لأعمالهم . (٢)

وسياسة هدم المعاقل والحصون لا يقرها البيزنطيون وإنما كانوا يشجعون البربر إبان تحالفهم السابق على الاعتماد على الحصون والمدن المنيعة لصد الزحف

<sup>(</sup>۱) السلاوی ، نفس المرجع ، ص ۲ ؛ ۳ ؛ ؟ . ابن عذاری ، نفس المرجع ، ج ۱ ، ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس ، نفس المرجع ، ص ٢٤٧ .

الإسلامى . أما الكاهنة فاتبعت سياسة لا تعرف الحصون ولا الدفاع من وراء الأسوار ، و إنما تفضل اللقاء فى الأرض الفضاء ومنازلة خصومها . و بذلك واجه حسان مقاومة عنيفة ، ولا سيا أن جنده كان لا يزال متعباً من حملة قرطاجنة ومطاردة البيزنطيين . فاضطر حسان إلى التقهقر بعد أن وقع فى أسر الكاهنة عدد من رجال المسامين (١) .

وتابعت الكاهنة تقدمها بعد ارتداد حسان حتى استعادت حدود قبليتها والأرض التابعة لها . على أنهالم تدخل القيروان ، ولم تحاول أن تمسها بسوء . ويذل ذلك على أن حركة الكاهنة كانت أعمال مقاومة محلية لإحدى قبائل البربر التي لم تعرف النظام والطاعة . إذ لوكانت الكاهنة تهدف إلى حركة مقاومة بربرية عامة لما ترددت في الذهاب إلى القيروان على نحو ما فعله كسيلة من قبل بإرشاد البيزنطيين . ولذا ظلت القيروان عامرة بالجاليات الإسلامية ، عليها رجل من قبل حسان يدعى أبو صالح (٢). وقد آثر حسان العودة بقواته إلى طرابلس، لا نقطار الأمداد (٣) .

وقد سادت الفوضى منطقة جبال أوراس لأن البربر أبوا الخضوع للكاهنة ، ولم تستطع أن تلم شملهم لدفع الهجوم الإسلامي المنتظر . فعاملت البربر معاملة قاسية حتى انتشرالسخط بينهم . ثم اتبعت سياسة جديدة عجلت بزوال سلطانها ، إذ وهمت الكاهنة أن المسلمين لا يقصدون شمال إفريقيا إلا طمعاً في الاستيلاء على المدن الزاهرة بها ، وسلب كنوزها وذخائرها (1) . وهذا الاعتقاد يدل تماما على أن الكاهنة وقبيلنها جراوة كانت بعيدة تماما عن مجريات الفتح الإسلامي

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، نفس المرجع ، ج ٦ ، ص ١٠٩ ؛ Fournel, op cit, 43 ؛ ١٠٩ ص

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحسكم ، نفس المرجع ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري ، نفس المرجع ، ج ١ ص ٢ ·

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري ، نفس المرجم ، ج ١ ص ٢١ ،

والصراع مع البيرنطيين وأحلافهم من البربر. إذ غاب عنها أن المسلمين يسيرون في فتح شمال إفريقيا وفق خطط مرسومة تهدف إلى نشر الإسلام في هذه البقعة ، وطرد البيرنطيين منها ، و إقصائهم عن أى مكان قد يهددون منه أرض الإسلام . وكذلك يستدل من اعتقاد الكاهنة الخاطيء على أنها كانت تجهل تماما ما غرسه المسلمون من بذور في حملاتهم المتوالية على البلاد .

وجنت الكاهنة ثمار تفكيرها السقيم حين عدت إلى تخريب المدن وقطع الأشجار حتى لا يطمع فيها المسلمون. إذ أخذ كثير من البربر يستنجد بحسان لتخليصهم من نير الكاهنة ، بعد أن رأوا أنها تخرب بلادهم بنقسها على حين لم يمسمهم المسلمون بسوء . وهكذا أصبح البربر ينظرون إلى المسلمين على أنهم منقذون لهم ، وكان هذا التطور من أهم العوامل التي ساعدت حسان فيا بعد على طرد البيرنطيين بهائياً من شمال إفريقيا بعد أن تخلص من الكاهنة . وكان البيرنطيون قد انتهزوا فرصة هزيمة حسان في حرب الكاهنة واستردوا قرطاجنة . وظل حسان مقيا بطرابلس حتى جاءته الأمداد سنة ٨١هم ، فاستأنف الزحف على شمال إفريقيا . ووجد أن أحوال الكاهنة قد تغيرت عما كانت عليه من قبل (١) ، إذ انفض عنها جانب كبير من أهلها حيث ملوا طول القتال . وعند قابس لقيه أهلها بالطاعة وقدموا له الأموال لمساعدته . ثم التقي بعد قابس بجيوش الكاهنه ، وأوقع بها هزيمة فادحة ، ثم تبعها إلى جبال الأوراس حيث لقيت حتفها ، وخضع البربر من قبيلة جراوة لسيادة المسلمين .

وكان للكاهنة إبنان عاملهما حسان معاملة حسنة ، وعمد إلى تأليف قلميهما ليستفيد منهما في صراعه المقبل ضد البيزنطيين . فعين الإبن الأكبر على رأس الجماعات البربرية المنضوية تحت لوائه وقربه إليه (٢) . وبذلك قضى حسان

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ونفس المرجع، ج٦ ، ص ٩٠١ ؟ ابن عذاري ، نفس المرجع، ج١ ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ، نفس المرجع ، ج ٦ ، ص ١٠٩ .

على آخر خطر مفاجىء قد يأتى من ناحية البربر ، إذ سارع البربر إلى الدخول في الدين الإسلامي أفواجا لما رأوه من حسن معاملة المسلمين لهم ، وأمهم يساوون بينهم جميعاً في المعاملات لا فرق بين مسلم عربي ومسلم من البربر .

نهاية البيرنطيين :

بعد أن فرغ حسان من شئون البربر اتجه بجميع قواته صوب البيزنطيين عامداً على اقتلاع جذورهم نهائياً من البلاد . وكانت الدولة البيزنطية تقف عامداً على اقتلاع جذورهم نهائياً من البيرنطية من قرطاجنة وتضييقه الخفاق عليها في شبه جزيرة صطفورة . واعتبرت السلطات البيزنطية مقوط قرطاجنة ضربة قوية لا بد من العمل على التخلص من آثارها ، وجاءتها ثورة الكاهنة فرصة ذهبية يجب اقتناصها . وكان الإهبراطور البيرنطي إذ ذاك يدعى ليونتيوس ، ( ٩٥٥ – ١٩٨٨ م ) ، وأراد أن يستهل عهده باستعادة قرطاجنة واعلاء شأن دولته بشمال أفريقيا ، إذ رأى أن غض انطرف عن قرطاجنة معناه نهاية السيادة البيزنطية إلى الأبد من تلك البلاد (١)

ودل على اهتمام الامبراطور ليونتيوس بشئون شمال أفريقيا أنه ما أن علم ارتداد حسان بن النعمان بعد مقاومة السكاهنة حتى أعد جيشا عظيما وأسطولا كبيراً لاسترداد قرطاجنة ، وعهد بقيادة هذه الحملة إلى قائد من أشهر قادة الدولة وهو البطريق يوحنا «Patricius Jean» . وهاجم الأسطول البيزنطى مدينة قرطاجنة على حين غفلة منها سنة ٧٩٠ م / ٧٨ ه ، واستولى على المدينة في سهولة ويسر . وكان في المدينة إذ ذاك أبو صالح الذي تركه حسان على القير وان قبل هجومه على السكاهنة . فارتد أبو صالح ومن معه من القوات عن المدينة ، وترك البطريق يوحنا يشفي غليلة في الانتقام من أهلها . وقضى يوحنا طيلة شتاء سنة

<sup>(1)</sup> Diehl, op cit, 583.

٦٩٧م في تعذيب أهالي قرطاجنة غير عابيء بما قد يأتي من ناحية المسلمين (١٠).

على أن حسان ما كاد يقضى على الكاهنة حتى توجه لطرد البيزنطيين من قرطاجنة ، وقد عرف أنهم يعتمدون على قوتهم البحرية في إغاراتهم المتكررة على القواعد الإسلامية ، ومن ثم استعان بأسطول إسلامي كان أول قوة بحرية إسلامية ظهرت في مياه شمال أفريقيا ، واستطاع حسان بفضل المعونة البحرية أن ينال النصر على البيزنطيين ، إذ دارت رحى معركة بحرية بين الأسطول الإسلامي والبيزنطي أسفرت عن هزيمة البيزنطيين ، فدب اليأس في قلب البطريق يوحنا، وجمع قواته وآثر الفرار بما تبقى لديه من سفن قاصداً بيزنطة (٢) .

وكان البطريق يوحنا يقصد من انسحابه المحافظة على قواته الممود بها منة أخرى إلى قرطاجنة حين تسمح له الظروف . ولكن غاب عنه أن انسحابه عن شمال أفريقيا في هذه المرة هو آخر عهد للبير طيين بالبلاد ، إذ أصبح البربر والمسلمون قوة واحدة جعلت تفكير البير نطيين في استعادة نفوذهم بالمغرب ضربا من الأوهام أو من قبيل الأحلام . ودخل حسان بن النعان مدينة قرطاجنة وأعلى بها كانة الإسلام من أخرى .

واستفاد حسان كثيراً من مجرى النضال بينه و بين البيزنطيين ، ورأى أن يقطع عليهم خط الرجمة نهائياً في استرداد قرطاجنة . فاتحة إلى اتخاذ قاعدة بحرية جديدة تحل مكان قرطاجنة ،ويتوافر لها الحماية والابتعاد عن إغارات البيزنطيين المفاجئة . فوجد إلى جنوب قرطاجنة بلداً على بحيرة داخلية صغير تسمى آدس المفاجئة . فوجد إلى جنوب قرطاجنة بلداً على بحيرة داخلية صغير تسمى آدس ( Ades ) لا يفصلها عن البحر غير برزخ صغير . وكانت هذه المدينة يونانية الضمحل أمرها ، ولم يبق من معالمها غير دير قام به بعض الرهبان . فوقع اختياره

<sup>(1)</sup> Diehl, op cit, 383:

البكري نفس المرجع ، ص ٣٨ ، ٣٨

<sup>(2)</sup> Diehl, op cit, 584.

عليها حيث رأى فيها توافر جميع المميزات التي يتطلبها (١).

و بدأ حسان بحفر البرزخ الذي يفصل البحيرة عن البحر ، كما حفر في ماء البحيرة الضحلة قناة عميقة تستطيع السفن السير فيها حتى تصل الى البلد. وعرف هذا الميناء الجديد باسم تونس، وغدا له بحيرة واسعة محمية من أمواج البحر، و بعيدة عن قوات البيزنطيين البحرية. واضمحل بذلك شأن قرطاجنة ، وانصرف الناس والتجار عنها ولم تعد مدينة يرغب البيزنطيون في استردادها. وهكذا حقق حسان أولى الخطوات الهامة في إبعاد خطر البيزنطيين عن ولاية إفريقية الجديدة ، وجعلها مكاناً مرغو با فيه ، يقبل المسلمون الفاتحون على الاستقرار به وانخاذه وطنا لهم . ويعتبر حسان بذلك أول قائد تم على يديه استقرار المسلمين النهائي بشمال إفريقيا، وانصرف بعد إتمام الفتح الى تأمين البلاد وتشجيعها على أن تأخذ بنصيب في جهاد البيزنطيين فيما تبقى لهم من أملاك بجزر البحر الأبيض المتو-ط. فاتجه حسان إلى إنشاء « دار صناعة » تبنى بها السفن والأساطيل ليغير بها على سواحل البيزنطيين ، ويشغلهم بالدفاع عن أنفسهم بدلا من إغارتهم على ولاية افريقية واستعان حسان بالمصريين في تأسيس هذه القاعدة البحرية الجديدة. فأرسل يطلب من الخليفة عبد الملك أن يوفد إليه جماعة من المصريين عن لهم خبرة بيناء السفن . وكلف الخليفة أخاه عبد العزيز بن مروان والى مصر أن يرسل الى تونس ألف قبطى بأهله وولده ، وأن يعدهم أحسن اعداد بما يكفل لهم الراحة طيلة السفر والوصول في أمان (٢).

ووصل المصريون الى تونس وحسان بن النعان مقيا بها ، وأنشأ بمساعدتهم دار صناعة للسفن ، وعهد الى البربر قطع الأخشاب من سفوح الجبال ونقلها الى تونس حيث يتولى الصناع المصريون بناء السفن . ونشطت حركة الصناعة

<sup>(</sup>١) ابن عذاري ، نفس المرجع ، ص ٣٩ ؛

حسين مؤنس ، نفس المرجع ، ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) البـكري نفس المرجع ، ص ٣٨ ، ٣٩ .

في هذا الميناء الجديد ، وخرجت منه أساطيل المغرب تحمل راية الإسلام في غرب البحر الأبيض المتوسط . وغدت تونس القاعدة الحربية الإسلامية الثانية بعد القيروان ، وآخر خطوة حققت انضام شمال إفريقيا نهائياً إلى رقعة الدولة الإسلامية . إذ كان تأسيس القيروان بداية الجهاد الذي أدى إلى دخول البربر في الدين الإسلامي، وأول قاعدة لاستقرار المسلمين في بلادهم . ثم جاء تأسيس تونس قاعدة قضت على البيز نظيين نهائياً من شمال إفريقيا ، وانتزعت منهم هذه البلاد إلى الأبد. وأصبحت القاعدتان محوراً تدور عليه أحداث الولاية الإسلامية بشمال إفريقيا .

وبانتهاء المسلمين من تخليص البلاد من النفوذ البيزنطى اتجهوا إلى تنظيم أحوالها ونشر الإسلام بين سائر قبائلها (۱) التى لم يصل الإسلام إليها بعد . وساروا فى تلك السبيل على قاعدة دات تماما على أن هدف المسلمين فى فتح شمال إفريقيا هو نشر الإسلام بين أهاليها وطرد البيزنطيين منها . إذ اعتبر المسلمون الأرض التى كانت تابعة للبيزنطيين أرضاً مفتوحة عنوة ، وطبقوا عليها النظام الإسلامي الخاص بها . فعاملوا من تبقى فى المدن الساحلية من البيزنطيين وأحلافهم معاملة الموالي لهم ، لأنهم خشوا ما قد يثيره أولئك الناس من فتن واضطراب فى البلاد . وترتب على هذه السياسة الإسلامية اختفاء المظاهر البيزنطية من البلاد تماما ، وزوال اللغة اليونانية واللاتينية ، وأصبحت البلاد مهيأة لقبول الإسلام وحضارته .

وساعد على انتشار الإسلام سريعاً فى أرض المغرب ، واصطباغ رعاياه بالحضارة الإسلامية حسن معاملة المسلمين الفاتحين للبربر سكان البلاد الأصليين. إذ لم يطبق عليهم المسلمون السياسة التى اتبعوها معالبيزنطيين ، وأنما ساووا بينهم و بين البربر فى الحقوق والواجبات . فضم حسان عدداً كبيراً من جند البربر

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، نفس المرجع ، ج ٦ ص ١١٠ .

الى جيوش المسلمين ، وساوى بينهم و بين جند المسلمين العرب فى الغنائم ، وحرص دائماً على تجنب أى معاملة يحس منها البر برخضوعهم للعرب السلمين . وفضلا عن ذلك اعتبر المسلمون البقاع التى سكنها البر بر أرضا مفتوحة صلحاً ، فأقروا البر بر على ما بيدهم من الأرض ، وأصبحت كل قبيلة بر برية تختص بجهة تتصرف فيها وتؤدى عنها النزاماتها (١) .

وهكذا دخل البربر أفواجاً في الدين الإسلامي على عهد حسان بن النعان بعد أن زالت سلطات البيزنطيين ، وأحسوا أن الدين الجديد أخرجهم من عهد طويل من الذل والاضطهاد إلى حياة زاهرة عامرة بالإخاء والمساواة ، وقضى حسان فترة حكمه في شمال إفريقيا جاهداً على الإعلاء من شأن البربر الذين دخلوا في الإسلام ، ورفع شأنهم بين الجند المسلمين الفاتحين ، حتى أدرك سائر البربر عظمة الدين الإسلامي ، وفهموا حقيقة رسالته السامية . ولكن شاءت الأقدار أن يجنى خليفة حسان وهو موسى بن نصير ثمار اعتناق البربر للدين الإسلامي .

#### الجناح الأيسر لدولة الاسلام:

تولى شئون شمال إفريقيا بعد حسان بن النعان موسى بن نصير (سنة ١٩٨ه/ ٧٠٧م). وقد واجه موسى فتناً من البربر استطاع أن يخمدها في سهولة ويسر . إذ كانت بقايا البيزنطيين ووكلاؤهم وأحلافهم بشمال إفريقيا ينتهزون الفرص لإنارة الشغب ضد المسلمين الفاتحين . وجاء عزل حسان بن النعان تكئة اعتمدوا عليها في تأليب البربر على السلطات الإسلامية بالقيروان . ولكن موسى بن نصير أثبت أنه لايقل شكيمة و بأساً عما سبقه من قادة المسلمين ، فبادر بإقصاء المحرضين

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس ، نفس المرجع ، ص ٢٧٦ ؟

على الفتنة من البيزنطين عن البلاد ، وضرب على أيدي الذين انضموا تحت لوائهم بقسوة وشدة (١) وهكذا كان أصبع البيزنطيين دائماً وراء كل حركات البربر في هذه المرحلة الختامية من استقرار الفتح الإسلامي بأرض المغرب .

وحالف التوفيق قادة المسامين في نشر رسالة الإسلام بشمال إفريقيا ، لأنهم منذ أيام حسان وجهوا ضرباتهم للبيزنطيين وحدهم، وأبعدوهم عن كل بقعة قد يتخذونها شوكة تهدد أرض الإسلام. وجعل موسى بن نصير هذه السياسة نصب عينيه بعد أن رأى وكلاء البيزنطيين يتابعون سياسة الدس ضد المسلمين ، وأن الأساطيل البيزنطية أخذت تغير من بعض قواعدها بجزر البحر الأبيض على أرض المسلمين بشمال إفريقيا . فأعد أساطيلا إسلامية غزا بها جزر منورقة وميورقة (سنة ٨٩ هـ/٧٠٨م)، وضمها إلى سلطان المسلمين (٢)، وأخذت الحياة تزدهر في هذه الجزر بعد أن استقر مها المسلمون. وأصبحت ولاية موسى بن نصير تمتد من حدود مصر الغربية إلى شواطني المحيط الأطلسي ، ولما هيبتها في حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي. وساد السكون والهدوء هذه الولاية في ظل الإسلام ، إذ استطاع موسى بن نصير بعدله وحبه للانصاف أن يجذب إليه كبار رجال البربر ، كما عين الفقهاء لتعلم الناس أحكام الدين ، وتفهيمهم قواعده على أسس سليمة صحيحة . وظهرت بشائر هذا العهد الجديد سريعا ، إذ حقق الإسلام معجزة كبرى شهدت له بأنه دين الفطرة. فقد صبغ البربر بالصبغة الإسلامية ، وجعل لسامهم جميعا اللسان العربي .

وَكَانَتُ هَذَهُ الحَقيقة حداً فاصلاً في قاريخ البربر الطويل ، إذ عجزت الحضارات القديمة ، التي وصلت بلاد المغرب منذ أقدم العصور وهي الإغريقية واللاتينية ، عن إدخال البربر في نطاقها ، وافتصر تأثيرها على بعض مدن

Mercier, op cit I, 217. (1)

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن، النجوم الزاهرة ، ج ١١، ص ٢٣٩ ، ٢٤٠ .

مبعثرة على طول الشريط الساحلي لشمال إفريقيا . ولكن بعد طرد البيزنطيين من شمال إفريقيا واستقرارالفتح الإسلامي بها دان البربر جميعاً بالدين الإسلامي ، ودخلوا في مضمار المدنية الإسلامية ، وأصبحوا شعباً له رسالة في العالم الإسلامي . وهذا القطور في حياة البربر هو الذي يعتبر معجزة الإسلام ، حيث تمكن من إنشاء وطن جديد له استعان به في ارتقاء سلم الزعامة العالمية .

وتجلت آية هذه المعجزة في أن الإسلام استطاع أن يجند من البربر جنداً جددا تسابقوا في مضارالفتوح الأخرى ، وغدوا الجناح الأيسرلقوات الإسلام . وكان أولئك البربر المسلمون يتحلون بالحاس والحمية التي عرف بها المسلمون العرب في أيامهم الأولى ، والتي ظهرت في فتوحاتهم المبكرة . فأنجب البربر قادة لا يقلون عن قادة المسلمين الأولى في حاسهم لإعلاء كلة الإسلام وتفانيهم في نصرته ، منهم طارق بن زياد ، فاتح الأندلس (۱) وحامل راية الإسلام به (۲).

وقد ساهم هذا الموطن الجديد للاسلام في مشاريع الدولة الإسلامية الكبرى ضد البيزنطيين . إذ كانت جيوش الدولة الإسلامية سنة ١٧١٧م تحاصر القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية وتعمل جاهدة على إذلالها والحط من شأنها . وقد اشتركت قوات الإسلام في شمال إفريقيا في هذا الجهاد الرائع ، إذ أمدت ولاية إفريقية جيوش المسلمين بأساطيل ومؤن وعتاد شدت من أزر الجند الإسلامي المحاصر للقسطنطينية ، وسجلت إسمها إلى جانب سائر الولايات الإسلامية الأخرى المحاصر للقسطنطينية ، وسجلت إسمها إلى جانب سائر الولايات الإسلامية الأخرى الداخلة في حظيرة الدولة الأموية ، والمشتركة في حرب البيرنطيين .

<sup>(</sup>۱) كانت الحملة الاسلامية في شبه جزيرة أيبريا من أروع الأعمال الحربية التي قام بها المسلمون ، فني سنة ۷۱۱ م عبر طارق البحر إلى أسبانيا وبدأ سلسلة من الحملات اشترك فيها كذلك موسى بن نصير ، وانتهت باستقرار المسلمين في هذا الركن الجنوبي الغربي من أوربا .

(۲) حسين مؤنس ، نفس المرجم ، ص ۲۹۲ ، ۲۹۳ .

وهكذا حقق الأمويون بانتشار الإسلام في شمال إفريقيا والأندلس عملا مجيداً، هو انتزاع الصفة البيزنطية القديمة الملتصقة بالبحر الأبيض المتوسط وإحلال الطابع الإسلامي محلها ، إذ كان البيزنطيون يعتزون دائماً بأن البحر الأبيض المتوسط هو بحرهم ، حيث ورثوا عن أمهم الدولة الرومانية الكبرى اللقب الذي أغدقته على هذا البحر وهو « بحر الروم » . على أن انتصار الجيوش الأموية في شمال إفريقيا والأندلس كتب للمسلمين السيادة على الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط ، إلى جانب السيادة التي اكتسبوها على الحوض الشرق من هذا البحر بعد واقعة ذات الصوارى . وأصبح البحر الأبيض المتوسط حريا أن يدعى « بحر المسلمين » نتيجة مجهودات الأمويين الجليلة .

## الفصل لخامس

## التجاوب الحضارى بين الدولتين الأموية والبيزنطية

التراث البيزنطي في نظم الأمويين الإدارية

إدارة الأقاليم:

يعتبر العصر الأموى عهد امتصاص النظم والتقاليد البيزنطية التي وجدها المسلمون في البلاد المفتوحة ، ثم استخدامها بما يتفق والوضع الجديد لدولة الإسلام . وكان أول نظام بيزنطي أبقي عليه المسلمون هو طريقة إدارة البلاد وتصريف شئونها . إذ رأى المسلمون أقاليم الشام ومصر وشمال أفريقيا ذات إدارات ومصالح ، ومنظات وهيئات ، تجرى وفق نظم بيزنطية راسخة الأوتاد، وأدركوا أن حكم دولتهم وتوجيهه لما فيه الصالح العام يقتضي ألا تشل الإدارات البيزنطية و يبطل عملها في تلك الأقاليم التي استظلت بالإسلام .

وقد أظهر المسلمون في هذه الفترة المبكرة من بناء دولتهم عقلية فذة ، وأفقاً واسعاً في استيعاب النظم الصالحة السائدة في البلاد التي أخذوها من الإمبراطورية البيزنطية . وكان لهذه الظاهرة أثر كبير في استقرار أحوال الدولة الإسلامية الفتية على عهد الأمويين ، وتجنبها المصاعب والمتاعب الاقتصادية والإجتماعية التي تواجه دائماً الدول في المراحل الأولى من تكوينها . إذ استطاع الأمويون الاستفادة من نتائج تجارب الإدارة والحكم البيزنطي ، ووضعوا الأسس والدعائم المتينة لصرح دولة الإسلام ، وجعله أكبر قوة عرفها عالم العصور الوسطى .

وكان معاوية يسير على هدى الخليفة عمر بن الخطاب ، الذي عرف عنه الاهتمام بدولة الإسلام وحرصه على تنظيم أحوالها بما يحقق لها الرفاهية والطمأنينة . إذ اعتمد الخليفة عمر على النظم البيزنطية في ترتيب شئون دولته (١) ، إلى جانب الأنظمة الفارسية الساسانية . وظهر تقدير الخليفة عمر انواحى الإدارة البيزنطية في احتفاظة بكثير من مظاهرها تامة غير منةوصة . إذ حين وفد عمر إلى الشام ، وكان كثير التردد عليها أثناء الفتوحات الإسلامية ، وضع لهذا الإقابم تقسيما إداريا جاء بموذجاً لما سار عليه البيزنطيون من قبل في إدارة هذه البلاد .

قسم الخليفة عمر إقليم الشام إلى عدة أجناد ، وهي أقاليم حربية يقيم في حاضرة كل إقليم فيلق من فيالق الجيش ، وكان هذا النظام سائداً في الشام البيزنطي . وجاء معاوية وخلفاؤه وذعموا هذا النظام الحربي حتى أخذ مظهراً كاملا . فحكان جند فلسطين هو ما عرف عند البيزنطين باسم فلسطين الأولى (Palestina Prima) وعاصمته مدينة « الرملة » . أما جند الأردن فحكان فلسطين الثانية (Palestina Secunda) وعاصمته « طبرية » . وجند دمشق فلسطين الثانية (Plestina Tertia) وفينيفيا الشتمل على ما سماه البيزنطيون فلسطين الثالثة (Plestina Tertia) وفينيفيا الأولى ولبنان (Ad Libanum) . ثم جند قنسرين فكان قبلا يدعى سوريا الأولى ولبنان (Syria Prima) . ثم جند قنسرين فكان قبلا يدعى سوريا

وغدت الدولة الإسلامية على عهد الأمويين تنتظم إمارات كبرى ، يحم كل منها والى مسلم مرتبط مباشرة مع الخليفة . وقد حافظ الأمويون في ولايات القسم الغربي من دولتهم على طريقة الإدارة البيزنطية بها . فكانت الشام ومصر وشمال أفريقيا هي نفس الولايات التي خضعت للبيزنطيين من قبل ،

<sup>(</sup>١) تروكلمان ، تاريخ الشعوب الاسلامية ، ص ١٤٩ .

Le Strange, Palestine Under the Muslims, 26 (Y)

بإداراتها وعمالها (1). وتعتبر مصر نموذجا للطابع الاسلامي الإداري الجديد، إذ انتقلت مهام الحاكم البيزنطي العـام بها، الذي أطلق عليه اسم سيمبولوس ( Symboulos ) إلى عامل إسلامي لقب « بالأمير » . وكان يشرف على شئون الوجهين البحري والقبلي كما فعل سميه أيام سيادة البيزنطيين .

وساعد « الأمير » أو الحاكم الاسلامي العام شخص عن كل قسم من قسمي الدولة عرف باسم « صاحب » ، وهو يرادف عند البير نطيين « كاتب » ( Chartularius ) . كذلك قسم الوجهان ، البحري والقبلي إلى « كور » كانت هي الأقاليم التي عرفت في العهد البير نطى باسم بجارخي ( Pagarchies ) . وكان المهمين على شئون « الكورة » يدعى صاحب الكورة ، وهو مرادف وكان المهمين على شئون « الكورة » يدعى صاحب الكورة ، وهو مرادف للبجارخي ( Pagarchos ) . وظل دولاب العمل يسير على نسق الأداة الحكومية البير نطية ، فكل قرية من قرى الكور المتفظت بسجل فيه أسما ، دافعي الضرائب وممتلكاتهم ، وكذلك أر باب المهن والحرف . وكانت هذه السجلات الضرائب وممتلكاتهم ، وكذلك أر باب المهن والحرف . وكانت هذه السجلات تعد بمساعدة كبار رجالات القرى (٢) ، الذين عرفوا في العهد البير نطى باسم موازيت ( Mezones ) . و بعد أن تنتهي السلطات المحلية من إعداد السجلات ترساها إلى العاصمة حيث تعتمدها السلطات العليا هناك (٢) .

و بذلك استطاع الأمويون أن ينهضوا بإدارة هذه الرقعة الكبيرة من

<sup>(</sup>١) كانت الدولة الأموية مقسمة إلى خمسة أقسام كبرى ، يحكم كل منها أمير مرتبط رأساً بالخليفة وهى : الحجاز والنمن ومصر والعراق ، ويتبعه بلاد ما وراء النهر والسند وخراسات وعمان والجزيرة ومعها أرمنيا وبعض أقسام من آسيا الصغرى ، ثم أخيراً إمارة إفريقية ومعها الأندلس .

<sup>(</sup>۲) تذكر المراجع التاريخية أن قادة المسلمين حرصوا عند دخولهم البلاد المفتوحة على الاستفادة من خبرة كبار الشخصيات بها . وتجلت هذه الظاهرة بصفة خاصة في مصر ، فكان عمرو بن العاص يسأل سادتها القدامي عن اقتصاديات الاقليم ومصروفاته والطرق التي تكفل تحسين مرافقه . وسار على نهج عمرو بن العاص سائر الولاة الذين تولوا إدارة مصر .

<sup>(3)</sup> Bell, Grek Papryi, 17, 18; Nabia, the Kurrah Papyri, opcit, 100.

الأراضى التى دخلت فى حظيرة دولتهم . وا كن الخلفاء الأمويين أقدموا على خطوة جليلة ساعدت على تقوية أواصر الروابط بين ولاياتهم جميعها ، وخلق الوحدة الإسلامية التى تنعم بها الدول الإسلامية اليوم لا إذ اتجهت السلطات الأموية إلى تعريب الدواوين والإدارات القابعة لها فى الدولة وصبعها بالصبغة العربية . وبدأت هذه الخطوة فى عهد الخليفتين عبد الملك بن مروان وابنه الوليد ، فنقات لغة الدواوين فى مصر والشام من اليونانية إلى العربية ، وفى العراق والمقاطعات الشرقية من الفهلوية (الفارسية) إلى العربية (1).

به وكان الدافع على تعريب الدواوين والإدارة الإسلامية تمكين الولاة المسلمين من الإشراف إشرافا تاما على شئون دولتهم . إذ كان تدوين السجلات باللغات الأجنبية حافزاً شجع صغار العال على التزوير والتلاعب في السجلات دون أن يكتشف أمرهم (٢). ولا شك أن أغراضاً أخرى هامة ، منها صبغ الدولة بالصبغة العربية ، هي التي حملت خلفاء بني أمية على تعريب الإدارة . إذ تروى بعض المراجع أسبابا مختلفة أو مبهمة لتعليل نقل الدواوين إلى العربية . فذ كر البلاذري مثلا «أن رجلا من كتاب الروم احتاج أن يكتب شيئاً فلم يجد ماء ، فبال في الدواة . فبلغ ذاك عبد الملك ، فأدبة . وأمر سليان بن سعد بنقل الديوان (٣) . »

وسار ولاة الدولة الأموية على نهيج خلفائهم في تعريب الدواوين في مقاطعاتهم (٤)، حتى أخذا النظام الجديد يشب وينمو ، ويشمل سائر البلاد

<sup>(</sup>١) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ٢١

<sup>(</sup>٢) كان التروير في المسكاتبات شائعاً منذ عهد معاوية بن أبي سهيان ، فأنشأ « ديوان الخاتم » للقضاء على أعمال التروير ، وتسهيلا للمكاتبات بينه وبين عماله . وبذلك أصبحت الأوامر والرسائل لا تصدر عن بلاط الخليفة إلا بعد أن تسجل النسخة الأصلية في سجل خاص وتختم بخاتم الخليفة نفسه .

<sup>(</sup>٣) البلاذري ، نفس المرجع ، ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٤) أشرف الحجاجبن يوسف الثقني على تعريب الدواوين في العراق والمقاطعات الشرقية =

الإسلامية . ومما ساعد على اكتمال هذا النظام سريعاً أن عبد الملك أشار باستخدام من يجيد العربية في المناصب الرسمية بالدولة . وهكذا وضع الخلفاء الأمو يون نصب أعينهم الاستفادة أولا من نظم الإدارة البيزنطية ، ثم تعريبها تدريجياً بما فيه صالح دولتهم .

وأثر الأمويون بدورهم في نظم البيزنطيين الإدارية ، ولا سيا في بلادهم المعرضة لهجوم المسلمين . وكان أوضح مثال على ذلك إقليم آسيا الصغرى ، فقد رأت الدولة البيزنطية ضرورة وضع نظام إدارى خاص لهذا الإقليم لصد هجات الأمويين المتكررة عليه . وحفز الأباطرة على الاهتمام بإدارة هذا الإقليم أيضاً اتخاذه خط دفاع لحماية القسطنطينية . فوضع الأباطرة لآسيا الصغرى نظام الأقاليم الحربية الذي يعرف بالبنود ( Themes ) (1) ، وهو أشبه بنظام الأجناد الذي طبقة الأمويون على إقليم الشام .

وأتم الأمويون إشرافهم على إدارة البلاد التابعة لهم باقتباس نظام البريد (Veredus) من البيزنطيين . وكان معاوية واضع أسس هذا النظام الذي ظل يتطور طيلة العصر الأموى . واستخدم البريد في نفس الأغراض التي اتبعت أيام البيزنطيين ، إذ اقتصر البريد على خدمة مصالح الدولة لا لتصريف شئون الأفراد والناس . فكان الخليفة يتصل بحواضر الولايات ويقف على أخبار عماله بها وأحوال سكامها بواسطة «عمال البريد» ، وغدت هذه الأداة أشبه بإدارة البريد (Cursus Publicus) في النظام البريد (بيد (Cursus Publicus)) في النظام البريد (بيد (كالميد المهم الم

وأكل الخليفة عبد الملك ما بدأه معاوية في نظام البريد . فأصبحت هذه الإدارة تامة الإعداد ، وخيل البريد تنقل الرسائل والمسافرين من دمشق إلى سائر

<sup>=</sup> فنقل المـكاتبات وأعمال الدواوين من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية . وبذلك سار تعريب الدواوين في الدولة الأموية سيراً منظماً مضطرداً .

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الثالث من الكتاب ، ص ١٥٨

Hitti, op cit, 438. (\*)

حواضر الأفاليم الإسلامية . على أن أهم عمل قام به عمال البريد هو مراقبة سير الولاة والعال في الأقاليم الإسلامية ، و إحاطة الخليفة علماً بما يبدر منهم من أعمال حسنة أو سيئة (1). وغدت هذه الإدارة حرية أن تدعى بعين الخليفة وأذنه في شتى أرجاء دولته .

#### X العمارُ والفنول :

تعتبر مجهودات الأمويين في العمائر والفنون النواة الأولى للفن الإسلامي وما حفل به آيات رائعة الجمال. وقد استغل الأمويون طرز البناء والفنون البيزنطية التي وجدوها في البلاد التي دخلت في حظيرتهم ، ثم بدأوا يصبغون هذه المظاهر البيزنطية بألوان تتفق مع الوضع الجديد لدولة الإسلام . فخرج مزاج إسلامي رائع تولاه سائر خلفاء الدولة الإسلامية فيا بعد بالرعاية حتى أصبح لكل بقعة من أرض الإسلام ذوقها وطابعها الفني الخاص .

ويعزى نجاح الأمويين في وضع النواة الأولى للفنون الاسلامية إلى ما عرف عنهم من الأفق الواسع، وحسن استغلال ما تصل إليه أيديهم من وسائل بير نطية لإعلاء وإيمام مبانيهم وسائر المرافق الني ترمز لعظمتهم وسلطانهم ويعتبر المسجد الأموى و «القصور الريفية الأموية» عاذج رائعة للفن الاسلامي في بدايته ، واعتماده على النماذج البيرنطية . فالمسجد الأموى كان في الأصل كنيسة دمشق المعروفة بكنيسة القديس يوحنا (٢) . ولكن الوليد استولى على هذه الكنيسة سنة ٧٠٥م وأدخل عليها كثيراً من التعديلات بما جعل البناء الجديد مسجداً إسلاميا آية في البهاء والعظمة ، وشاهدا على ما تحلى به الأمويون من ذوق سليم .

Hitti op cit, 484. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر، نفس المرجع، ص٩٩.

وتجلت الطرز البيزنطية في عمارة المسجد الأموى حيث استعان الخليفة بعمال وفنانين بيزنطيين جلبهم خصيصا من القسطنطينية (1). واشترك إلى جانب أولئك الفنانين البيزنطيين عمال من أقباط مصر (7)، الذين تلقوا دروسهم عن الفنون في مدارس البيزنطيين أيام تبعيتهم للدولة البيزنطية. وقام الفنانون البيزنطيون ببناء القبة الحجرية الشامخة التي تعلو المسجد الأموى، والتي أصبحت أول جزء يسترعى نظر الزائر للمسجد. وعهد إلى العمال البيزنطيين كذلك زخرفة القبة من الداخل وسائر جدران المسجد بالفسيفساء التي كانت نموذجاً خاصاً بالزخرفة البيزنطية.

وكان الوليد مهتما بالحصول على الفسيفساء وتزين مسجده بها ، فبذل شتى الطرق للحصول على الفسيفساء البيزنطية وغيرها مر المواد التى تصلح لزخرفة مسجده . فكان الوليد يفرض على الجيوش الإسلامية من أهل الشام ومصر والعراق أن يحمل كل جندى منها يغير على أرض البيزنطيين «قسما من الفسيفساء وذراعا فى ذراع من رخام ، فيحمله أهل العراق وأهل حلب إلى حلب و يستأجرون من يحمله إلى دمشق ، ويحمله أهل حمص إلى حمص ومنه إلى دمشق ، وأهل دمشق ، وأهل دمشق ، وأهل دمشق ، وأهل دمشق يحملونه إلى دمشق . » (٣)

على أن الأمويين ، رغم استخدامهم للعال البيزنطيين وغيرهم من الفنانين الأجانب ، أكسبوا المزيج الفنى طابعاً جديداً جعله إسلامياً في مظهره ، حتى غدا المسجد الأموى بدمشق نموذجاً لسائر المساجد التي شيدت في البقاع الإسلامية الأخرى . وكان الدليل على النتاج الإسلامي الجديد للفنون في الدولة الأموية ظهور العقود في المسجد التي تشبه حدوة الفرس . واستمد هذا الطابع الجديد

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ، نفس المرجع ، ص ٢٠٢ .

Bell, Greek Papyri, 18. (7)

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ، نفس المرجع ، ٢١٠ .

مميزاته من خصائص الوطن الأصلى للعرب. إذ كان تقوس العقود وغيرها من المظاهر المشابهة لها فيما بعد تقليداً لتقوس وتقبيب فروع النخيل الحببة إلى قلوب العرب. وسرعان ما أصبح هذا المظهر الجديد للفن الإسلامي المموذج الذي احتذاء المسلمون في بناء مساجدهم (١) ، وغدا الرمز الذي يذكرهم بدولتهم ووحدتها مهما السعت رقعتها (٢).

وقد اهتم الخلفاء الأمويون بمساكم التي يقضون فيها أوقات فراغهم . فكان لهم قصور في بادية الشام يذهبون إليها للاستجام من متاعب الحكم . وشيدت هذه القصور على النماذج البيزنطية ، وتقليداً لما فعله الغساسنة وكلاء الدولة البيزنطية في الشام من قبل . إذ اتخذ أمراء الغساسنة مقاراً ريفية لأنفسهم ، جاءت آية في الروعة والاستعداد لقضاء أوقات الفراغ (") و وغدت أطراف بادية الشام عامرة بقصور الخلفاء الأمويين ، وكان بعض هذه القصور حصوناً بيزنطية أعدها الخلفاء الأمويون لراحتهم . وتتعدد أسماء هذه القصور ، فمنها ما يسمى بالأخيضر ، والموقر الذي يرجح أن يزيد بن عبد الملك قام ببنائه ، والقسطل ( من اللاتينية والموقر الذي يرجح أن يزيد بن عبد الملك قام ببنائه ، والقسطل ( من اللاتينية مقراً للصيد وغيره من الملاهي، والمشتّى الذي بناه الوليد الثاني كذلك (أ).

واشتهر من هذه القصور الأموية و بذها جميعاً « تُقصير عمرة (٥) » ، الواقع شرق الأردن في محاذاة الحافة الشمالية للبحر الميت . وينسب بناء هذا القصر إلى الوليد الأول فيا بين سنة ٧١٧ ، ٧١٥ م ، وتجلى فيه الطابع الفنى البيزنطى ، ولا سيا في النقوش والزخرفة التي حلت جدرانه . فكان على أحد جدران هذا

Hell, Die Kultur der Araber 120. (1)

<sup>(</sup>٢) سيد أمير على ، نفس المرجع ، ص١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) حتى ، تاريخ العرب ، ( ترجمة الأستاذ مبروك نافع ) ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٤) حتى، نفس المرجع ، ص ٣٣٣ .

القصر صور أربعة ملوك يمثلون الامبراطوريات التي دانت للاسلام (١)، وفوق هذه الصور نقش بالعربية واليونانية لتمييزكل صورة من الأحرى (٢). وكانت هذه الصور تمثل قيصر وكسرى والنجاشي ولذريق آخر ملوك أسبانيا القوطية (٣). عملهم ويتجلى في زخرفة هذه القصور الأموية نواة الزخارف الإسلامية المحضة، التي اختص بها الفن الإسلامي وحده ، حتى عرفت في اللغات الأوربية باسم « أرابسك » ( Arabesque ) نسبة إلى العرب لا إذ كانت بعض الزخارف تحوى أوراق شجر ونخيل يتدلى من عراجينها البلح ، وعدد من طيور الصحراء. واستخدمت الزخارف النباتية بشكل واسع في المساجد، و برع الفنانون في سبكها حتى غدت ذات أشكال هندسية رائعة جميلة (3).

وهكذا خلفت آثار الأمويين المعارية آيات تنطق بمقدرة المسلمين على استيعاب الطرز البيزنطية الفنية وتحويلها بما يكسب مبانيهم بهاءاً وروعة . على أن الحقيقة الكبرى التي تمخضت عن مجهودات الأمويين هو ظهور نواة الفن الإسلامي ، التي ازدهرت فيما بعد وملأت سائر البلاد الإسلامية بروائع الفنون.

<sup>(</sup>١) بروكلان ، نفس المرجع ، ص ١٨٦ ، ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) بروكامان، نفس المرجع، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) بروكلمان ، نفس المرجع ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) حتى ، نفس المرجع ، ص ٣٣٤ .

# الاتصال الثقافي وصدى الحروب في آداب المسلمين والبيزنطيين

استطاع الأمويون أن يضعوا أسس نهضة المسلمين الثقافية في هذه الفترة المبكرة من ظهورهم على مسرح الحضارة العالمية ، وأن يكتشفوا الينابيع التي تغذى هذه النهضة وتعمل على ازدهارها . ونجح الخلفاء الأمويون في إعداد طبقة من المسلمين كانت العمد التي شيد عليها صرح الحضارة الإسلامية ، وما حفلت به من ألوان العلم والعرفان . ويعتبر العصر الأموى عهد غرس بذور دوحة العلم التي أينعت زمن العباسيين ، وقدمت ثماراً ناضجة شهية للدولة الإسلامية ، وجعلتها تؤدى رسالتها في مضار الحضارة العالمية .

× وتعزى قوة الدعامة الثقافية التى وضعها بنو أمية إلى حسن استغلالهم لتراث الثقافة الهلينية ، ذلك الينبوع الذى زود البيز نطبين كذلك بشتى المعارف والعلوم . وكان هذا الميدان الثقافي الحلبة التى تنافس فيها المسلمون والبيز نطيون ، كل يعمل جاهداً على إفادة نفسه وترقية مستواه . وكانت الثقافة اليونانية وحضارتها قد اتصلتا ببلاد الشرق منذ غن الإسكندر المقدوني أرض فارس ( ١٣٣١ ق . م )، وتأثرت بفلسفة الشرق وأفكاره . ونجم عن هذا الاتصال مزيج ثقافي جديد يضم ألواناً يونانية (هلينية) وأخرى شرقية ، عرف باسم الثقافة الهلينستية . وظل هذا الطابع الهلينستي يسود بلاد الشرق إلى عصر انضوائه في رقعة الدولة الميزنطية .

البيزنطية .

ولما انفرد الأمويون بحكم الدولة الإسلامية وجدوا بأرضها التي كانت تابعة للميزنطيين من قبل ، مثل الشام ومصرم اكرحضارة هلينستية موزعة بين مدنها الكبرى . فكانت هناك أنطاكية بالشام وقيصرية بفلسطين والاسكندرية بصفة

وموالي

خاصة في مصر ، تذخر جميعها بالعلماء والمدارس والمتاحف ، ويمتلىء جوها بالحياة الفكرية والحضارة الهلينستية . وقد آل هذا الشطر الثمين من كنوز المعرفة إلى دولة الإسلام (١) ، وتولى الأمو يون استغلاله وتنميته لصالحهم وما فيه خير دولتهم .

\* اعتمد الأمويون على أنفسهم فى تنمية نصيبهم من تراث الثقافة الهلينستية ، ثم اتجهوا إلى الميزنطيين يستعينون بهم فيما يتراءى لهم . فشجع الأمويون نقل التراث اليوناني إلى اللغة العربية ، إذا كان على هذا التراث أن يصبح عربيا إسلاميا أولا وقبل كل شيء (٢). ولذا بدأت حركة الترجمة لتعريب الكتب اليونانية على نحو تعريب النظم الإدارية وسجلاتها فى البلاد المفتوحه . واضطلع بهذه المهمة فى مبدأ أصها رجال من رعايا الدولة الإسلامية الذين حملوا مشعل الحضارة الهلينستية فى بلادهم قبل ظهور الإسلام (٣).

وتجلى اهتمام الأمويين بتعريب البراث اليوناني في أعمال خالد بن يزيد بن معاوية. إذ كان مغرماً بعلم الكيمياء، واستدعى بعض العلماء من الإسكندرية وكلفهم ترجمة الكتب اليونانية التي تناوات هذا الموضوع (ئ). وكانت مدرسة الأسكندرية وعلماؤها في طليعة حركة نقل التراث اليوناني إلى العربية. وساعدت أحداث الفتح الإسلامي على استغلال جهود علماء الأسكندرية إلى أقصى حد خلال العصر الأموى. إذ كان اتخاذ الفسطاط عاصمة جديدة لمصر سببا في اضمحلال شأن الأسكندرية واضطرار علمائها إلى الذهاب إلى الشام، التي غدت مقر خلفاء بني أمية المعروف عنهم تشجيع العلم (٥).

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بدوى ، التراث اليوناني ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بدوى ، نفس المرجع ، ص ٦ .

Khuda - Bukhsh, Islamic Civilisation, 1, 2. (\*)

Hitti, History of Syria, 498. (1)

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بدوى ، نفس المرجم ، ص ٣٨ ، ٦٨ .

وحفلت الشام وحاضرتها دمشق بالعلماء الذين وقفوا جهودهم على نقل الثقافية الملينستية إلى العربية ، على حين تولى الخلفاء وأبناؤهم رعاية هذه الحركة الثقافية اللبكرة . ولذا اجتذب بلاط الأمويين بدمشق الضليعيين في العلوم الإغريقية وغيرهم عمن يمكن الاستفادة بهم كالأطباء (۱) . وغدت تربة الشام صالحة لغرس بذور المعرفة ، وإحياء المراكز الحضارية بها . وظهر ذلك جلياً عندما انتقلت بذور المعرفة ، وإحياء المراكز الحضارية بها . وظهر ذلك جلياً عندما انتقلت أخيراً مدرسة الطب بالأسكندرية إلى أنطاكية بالشام على عهد الخليفة عمر ابن عبد العزيز ، بعد أن اضمحل شأن الأسكندرية وانتقل مركز النشاط بها إلى الفسطاط .

وكانت أنطاكية بموذجاً لاهتهام الخلفاء الأمويين بإحياء مراكز الثقافة الهلينستية بمقر حكمهم . إذ اشتهرت أنطاكية قبل الإسلام بتقدمها في مضار الحضارة بفضل علمائها من اليعاقبة (٢) . ولكن تدهورت أحوال هذه المدينية على عهد الإمبراطور هرقل بسبب غزو الفرس للشام . وظلت أنطاكية تئن من وضعها حتى دخول الإسلام أرض الشام . فتولى بنو أمية إعادتها إلى سيرتها الأولى و بعث دم الحياة فيها مرة أخرى . وازدهرت أنطاكية على عهد الأمويين رغم وقوعها بالقرب من منطقة التخوم القلقة الأوضاع بين الدولتين الأموية والبيزنطية . ذلك أن موقع أنطاكية ساعد على جلب المخطوطات من آسيا الصغرى (٢) ، وحركة تبادل المراجع التي كانت تنشط في فترات السلم وانتهاء الحروب (١)

<sup>(</sup>۱) كان أطباء بلاط الأمويين ممن يجيدون اليونانية ،واشتهر منهم ابن أثال الذي كان يعالج معاوية ، وتياذوق اليوناني ، كما يتضح من اسمه ، والذي كان يعالج الحجاج .

<sup>(</sup>٢) ينسب اليعاقبة إلى زعيم المذهب المنوفيزيتي ويدعى يعقوب براديوس، الذي ظهر في الشام.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بدوي ، نفس المرجع ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بدوى ، نفس المرجع ، ص ٢٩.

وزار بعض علماء المسلمين المشهورين القسطنطينية ، حيث أوفدهم الخلفاء في مهام خاصة . وكان من هؤلاء العلماء الفقيه عام بن شراحيل الشعبي (المتوفى سنة ٧٢٨م) . وهو من أهل الكوفة التي اشتهرت في هذه الفترة المبكرة من عهد الحضارة الإسلامية بأنها من كزهام من من اكز الثقافة . وعن الشعبي باطلاعه الواسعوأ نه سمع الأحاديث التي كان يحفظها عن ظهرقاب و يرويها دون أي خلط من نحو مائة و خمسين من الصحابة ؛ وظهر من تلاميذ الشعبي أبو حنيفة العظيم وقد زار الشعبي بلاط القسطنطينية مبعوثاً من الخليفة عبد الملك ابن مروان ، واسترعي أنظار البيزنطيين بعلمه الواسع ، وغزارة مادته .

وقد ظهر في النواحي الثقافية آثار الاتصال السياسي والاحتكاك الحربي بين الأمويين والبيزنطيين وتردد صدى أعمالهما في الآداب والأشعار فأدت الحروب إلى امتلاء آداب الدولتين بالقصص والأشعار التي تمجد البطولة والبسالة وتشيد بالاقدام والمغامرة ، وغدا كثير من الرجال الذين تناولتهم هذه الآداب شخصيات أسطورية ، لها قوة خارقة للعادة ، ومقدرة على أداء الصعب من الأعمال . فمن ذلك أن المراجع العربية تشيد بمحارب مسلم إسمه عبد الله البطال ؛ وتمجد مغامراته وحروبه ضد البيزنطيين ، على حين تروى المراجع البيزنطية الكثير عن مغامر هاجم الأراضي الاسلامية ويدعى ديجينيس البيزنطية الكثير عن مغامر هاجم الأراضي الاسلامية ويدعى ديجينيس أكر يتاس (1) Digenis Akritas

و إذا كانت سائر كتب الأدب العربي تروى الـ كثير من قصص البطولة التي أبداها المسلمون في الميدان البيرنطي، فإن الشعر الأموى سجل بدورة نشاط قادة المسلمين وأشادبهم. وقد اهتم الخلفاء والأمو يون بالشعراء وجذبوهم إلى بلاطهم وأغدقوا عليهم العطايا الوفيرة، حتى أصبح أولئك الشعراء صحف بني أمية ورواة

أعمالهم . وكان من أشهر الشعراء الذين وفدوا على بلاط الأمويين بدمشق ، وتناولوا في أشعارهم جهود بني أمية في حرب البيزنطيين و إعزاز دولة المسلمين ، الفرزذق وجرير والأخطل (١)

وقد شاهد عصر أولئك الشعراء الثلاث الفطاحل عهد اتساع الفتوح الأموية وضم كثير من أرض البيزنطيين إلى دولة الإسلام . وكان عنوان عظمة الأمويين في تلك الفترة ثلاثة من أعظم الخلفاء ، عبد الملك بن مهوان وإبناه الوليد وسلمان . فعاصر الشعراء الثلاثة الأحداث التي قام بها أولئك الخلفاء ضد البيزنطيين وسجلوها في أشعارهم . على أن معظمهم أشادوا بسلمان الذي اشتهرعنه تحمسه لحصار القسطنطينية و بذله أقصى الجهود لإذلال البيزنطيين . وسجل جرير في مدائحه أفضال سلمان في نصرة الإسلام وانتصاراته على البيزنطيين . (٢) وتناول الشعراء كذلك أعمال قادة الأمويين ضد البيزنطيين وخلدوا أعمالهم ويأشعارهم . وكان مسلمة بن عبد الملك أخو الخليفة على رأس من مدحهم جرير وسجل أعماله الرائعة ضد البيزنطيين (٣) . وقد أجاد جرير في شعره ، وإن كان مقتضباً ، و يعد مدحه تعبيراً عما ساد عصره من حماس وحب للجهاد ، وأن الخليفة وأغاه كانا رمز الشعور الإسلامي ، وتفاني الجيع في الزود عن حياض الإسلام وإعلاء شأنه .

<sup>(</sup>١) اشتهر أولئك الشعراء الثلاثة بأنهم كانوا فى طليعة شعراء العصر الأموى وأكثرهم اتصالا بالخلفاء الأمويين . وعرف عنهم الميل إلى الهجاء الشديد والمدح كذلك . وتحفل المراجع بالكثير من أخبار هؤلاء الثعراء الثلاثة وما خلفوه من قصائد .

<sup>(</sup>٢) مدح جرير الخليفة سليمان وأشاد بانتصارته على البيزنطيين ، وداهر ملك السند كذلك :

هداك الذى يهدى الخيلائق للتقى وأعطيت نصراً لم تنلة الخلائف وأرض هرقل قد قهرت وداهرا وتسعى لكم من آل كسرى النواصف (٣) أشاد جرير بما عرف عن مسلمة بن عبد الملك من حب قيادة الجيوش الاسلامية وما ناله من نصر: فقال .....

ولم تخل الأشعار الأموية من تسجيل طرائف تتردد فيها صدى أحداث الحروب بين المسلمين والبيزنطيين، ومن ذلك أن الخليفة سليان خرج للحج من وحجت معه الشعراء، وهناك عقد مجلساً بالمدينة حيث وصلت طائفة من أسرى البيزنطيين، بلغت نحوا من أر بعائة وكان من بين الأسرى شخصيات رأى الخليفة قتلها، فأمن الفرزدق الشاعن أن يتناول سيفاً ويطيح رأس أسير، ولكن أحد مناهضي الفرزدق دس له سيفاً غير ماض، ولما ضرب به الأسير لم يمت، فضحك الخليفة والحاضرون، وشمت أخوال سليان وهم بنو عبس بالفرزدق (1). فرد بشعر يسفه به المتآمرين عليه، ويذكر أن شيمة سليان العفو عن الأسرى وإطلاق سراحهم.

وهكذا حفلت الآداب الأموية بناذج متعددة تصور مظاهر الاتصال الثقافي بين المسلمين والبيزنطيين ، وتبين مدى ما كان للخلفاء الأمويين من تأثير في رقى الحركات الثقافية بالدولة الإسلامية . على أن أهم مظهر ميز الثقافة الإسلامية في هذه الحقية المبكرة هو ظهور الطابع الشرقي في الحضارة الهلينسنية والاستفادة من ثقافات بلاد البحر الأبيض المتوسط . وتعد الحقيقة السالفة من أهم العوامل التي غذت حضارة المسلمين بدم جديد ، وجعلتها تزدهر على عهد العباسيين .

كما قاد أصحاب السفينة نوح وأخرى بربات السحاب تفوح

= مسلم حرار الجيوش إلى العـــدا يداك تسقى السمام عـــدونا (١) كتاب النقائض ، ٣٨٣.

وأنشد الفرزدق معرضاً ببني عبسي :

إن يك سيف خان أو قدر أبى لتأخير نفس حتفها غير شاهد فسيف بنو عبس وقد ضربوا به نبا بيدى ورقاء عن رأس خالد (٢) وعرض الفرزدق في هذه المناسبة أيضاً بأعدائه ، ومدح فضائل سليمان وميله إلى إطلاق سراح الأسرى قائلا:

فلا تقتل الأسرى ولكن تفكهم فهل ضربة الرومي جاعلة لكم

أحق بأيام العلى والمكارم أبا عن كليب أو أبا مثل دارم 4

### الاتصالات الدبلوماسية

لم تقم الدولتان الأموية والبيزنطية ستاراً يفصل كل منهما عن الأخرى تمام الانفصال و يجعلهما تعيشان عيشة إنعزالية موحشة . إذ استلزمت صلة الجوار وقيام الحروب بينهما ظهور نوع من الاتصالات الدبلوماسية ، تهدف إلى حل المشاكل التي تطرأ لهما ، وخدمة سائر الأغراض الأخرى التي تعن للفريقين . ولحكن يلاحظ أن العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين اختلفت عمانعرفه في الوقت الحاضر « بالتمثيل الدبلوماسي » بين دول العالم . إذ لم يكن هناك في الدولة الإسلامية أو البيزنطية دور سفارات يقيم بها ممثلون دائمون للاشراف على شئون دولتهم وحماية مصالحها . (1)

كان التمثيل الدبلوماسي بين الأمويين والبيزنطيين يقتصر علي إرسال سفير عندما تقتضي الظروف ، للاتفاق على عقد هدنة أو التفاهم على إنهاء وضع شاذ خاص بأسرى الحرب أو بمسائل تجار من رعايا الدولتين . ويشبه هذا النوع من التبادل الدبلوماسي ما نعرفه اليوم بالسفراء فوق العادة ، وهم الأشخاص الذين توفدهم الدول لحضور حفلة زفاف أو إبرام اتفاق ، ثم تنتهي مهمتهم بانتهاء المناسبة أو المهمة التي أوفدوا من أجلها ، ويعودون إلى بلادهم .

وظهر فى هذه الفترة المبكرة من الاتصال الدبلوماسى بين المسلمين والبير نطيين نظم مقررة اتبعها الفريقان ، حتى يتمكن السفراء من تأدية رسالتهم على أتم وجه . فقد راعى أولو الأمر فى الدولتين الاسلامية والبير نطية تزويد السفير بخطاب يحمل تعريفاً بشخصية الرسول والغرض من رسالته وتخويله حق التحدث رسمياً باسم دولته . وكان هذا الخطاب أشبه بأوراق الاعتماد التى يحملها السفراء اليوم

Runciman, op cit, 156. (1)
Baynes, the Byzantine Empire, 74.

عند مقابلتهم رؤساء الدول التي يفدون إليها. و إلى جانب ذلك تمتع السفراء المسلمون والبير نطيون بكافة أنواع الحصانة الدبلوماسية التي نعرفها اليوم. إذ كان السفير يعتبر رمز الدولة التي توفده وله كافة الحقوق التي لرئيس دولته. (١)

وحرص الأمويون والبيزنطيون على الحفاوة بالسفراء وإغداق مظاهر التحكريم عليهم . إذ قصد كل من الفريقين إظهار عظمته لممثل الطرف الآخر والعمل على ترك أطيب الأثر في نفسه . وكان ذلك من الوسائل الفعالة في حل المشاكل وتصفية الأحقاد . وخصصت الدولتان الأموية والبيزنطية مبالغ كبيرة للأغراض الدبلوماسية .

فاجتهد معاوية منذ أن كان والياً على الشام في تخصيص مبالغ للانفاق على استقبال السفراء وضيافتهم . فطلب من الخليفة عثمان بن عفان أن يترك له خراج بعض أراض وضياع كان يرسل إلى بيت المال في الحجاز للنهوض بأعباء التمثيل الدبلوماسي . فأجابه الخليفة إلى طلبه (٢) ، وغدا معاوية ينعم بدخل واسع كان أساس سياسته إزاء سفراء البيز نطيين بعد أن أصبح خليفة المسلمين .

وعرف عن الدولة البيزنطية مبالغتها في انتقاء سفرائها إلى الدولة الاسلامية (٣)، ولاسيا أنها كانت تكن لها الهيبة والاحترام. إذ أرسلت إلى دمشق بعد انتهاء حصار القسطنطينية المعروف بحرب السنوات السبع أحد رجالها الممتازين ويدعى يوحنا. وكان هذا السفير مسنا حكيا لبقاً ، عولت الدولة البيزنطية عليه الشيء الكثير في إنهاء حالة الحرب الطويلة المدى بينها و بين الأمويين.

وصل يوحنا إلى دمشق واستقبلته السلطات الأموية بالحفاوة والترحيب.

<sup>(</sup>١) ابن الفراء ، رسل الملوك ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) أبن عساكر ، نفس المرجع ، ص١٨٣؟ أنظر ص ٥٨ في الكتاب .

<sup>(</sup>٣) ابن الفراء ، نفس المرجع ، ص ٢٠.

وعقد له مجلس كبير ضم كبار شخصيات البيت الأموى وعلية القوم من المسلمين . واكتسب هذا السفير عطف معاوية لأنه حرص دائماً على إظهار احترامه الدولة الاسلامية . واستطاع يوحنا أن يعقد صلحا مع الدولة الاسلامية مداه ثلاثون عاما ، ثم عاد إلى القسطنطينية مزوداً بأطيب الأخبار عن عظمة البلاط الأموى ونبل رجاله (١).

و بلغ حرص الدولة البيرنطية علي أن يكون سفراؤها إلى الدولة الاسلامية عنواناً للخلق الرفيع مبلغاً كبيراً . فزودتهم بتعليات مكتو بة تحضهم على التمسك بمكارم الأخلاق ، وأداء رسالتهم بصدق وأمانة . إذ حدث أن توفى أحدالسفراء البير نطيين الذين وفدوا إلى دمشق علي عهد معاوية ، فوجد في جيبه « لوح ذهب مكتوب فيه حفراً : إذا ذهب الوفاء بزل البلاء ، وإذا مات الاعتصام عاش الانتقام ، وإذا ظهرت الخيانات قلت البركات » (٢) . وتنهض هذه الحادثة دليلا على ما كانت الدولة البيرنطية تعلقه من آمال على سفرائها ، وتذكيرهم داعًا بسمو الرسالة التي ينهضون بأعبائها .

وكان يتوقف على السفير إلى حد كبير تنفيذ أغراض دولته ورفع شأنها. ومن ثم كان تمسكه بالعفة النصيحة الأولى التى يزوده بها صاحب الأمر فى الدولة . إذ كثيراً ما جهدت السلطات فى البلاد التى يذهب إليها السفير فى اجتذابه إلى جانبها لكشف سره أو تخفيف الشروط التى يحماله وكان ذلك يتطلب معرفة بأحوال السفير ودراسة شخصيته . إذ حدث أن أرسل معاوية أحد سفرائه إلى القسطنطينية لا برام هدنة مع السلطات البيزنطية . وكان هذا السفير مزوداً بتعليات مشددة تقضى ألا يخفف من شروط المدنة مع البيزنطيين . ولكن لم يستطع هذا السفير تنفيذ وصية معاوية ، وتهاون فى عقد الهدنة حتى جاءت

Bury, op cit, 312 (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الفراء ، نفس المرجع ، ض ٣٤ .

فى صالح البيز نطيين (1). ولما عاد السفير عزله معاوية عن تولى مناصب الدولة ، وأثبت أنه يقف بالمرصاد لتصرفات سفرائه .

واشتهرمن سفراء الأمويين إلى بالطالقسطنطينية العالم الفقيه عامر بن شراحيل الشعبى . إذ بعثه الخليفة عبد الملك بن مروان إلى امبراطور الدولة البيزنطية في رسالة خاصة . وقد استطاع الشعبى أن يثبت علو كعبه في ميدان الدبلوماسية الاسلامية ورفع شأن دولته . اذ دخل في مناقشات مع السلطات البيزنطية جعلته موضع احترامها و إجلالها . فأقبل عليه الامبراطور يحادثه وسأله عدة أسئلة أجاب عليها الشعبي إجابات رائعة حازت إعجاب الامبراطور . وظنت السلطات البيزنطية أن الشعبي من أبناء البيت الأموى لنبل تصرفاته واطلاعه الواسع . وقد حسد الامبراطور البيزنطي الخليفة عبد الملك على هذا الرسول الحاذق (٢) ، وعد الى الوشاية بينهما ، لكن فطن الخليفة الى حيلة الإمبراطور وازداد تمسكا ورعاية بالشعبي . (٣)

وتعددت أغراض المهام التي أوفد من أجلها السفراء الأمويون والبيزنطيون، ولـكن كان أبرزها محاولة إنهاء حالة حرب أو الابقاء على فترات المسلم أطول مدة محكنة ، إذ يلاحظ أن العصر الأموى حفل بالحروب المستمرة تقريباً بين المسلمين والبيزنطيين وتبادل الإغارات الحربة بينهما لا على أنه لم تقم سفارات كبرى بين الدولتين الأموية والبيزنطية لتبادل الأسرى (الفداء) على نحو ماحفل به العصر العباسي فيما بعد ، رغم اتساع دائرة الحروب في العصر الأموى ، وما يتبع ذلك من ازدياد عدد الأسرى الذين يتردون من الطرفين . فلا توجد في المراجع إلا إشارات عابرة عن اتصالات دبلوماسية لإطلاق سراح بعض الشخصيات

<sup>(</sup>۱) ابن طباطبا ، الفخرى ، ص ۲۱ ، ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر ، نفس المرجع ، ج ٧ ، ص ١٤٥ ، ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن الفراء ? نفس المرجع ص ١٣

الكبرى من رجال الدولتين ، واقتصر الفداء على حالات فردية (1). وكثيراً ما استهدف المسلمون والبيزنطيون من تبادل كبار الأسرى التدليل على حسن النية أو الإسراع في عقد معاهدة أو هدنة.

على أن هناك سفارات دبلوماسية لم تحل من طرافه في نوع المهمة التي تقوم بها . إذ كان بعض السفراء يحملون كتباً فيها مداورات ومحاجاة على نحو مايفعل بعض رجال الدبلوماسية في الوقت الحاضر . وكان الهدف من هذه السفارات النيل من أولى الأمر في البلاد أو وصف بعض أعالم بالسفه (٢٠) . وتجلى هذا النوع من الرسائل حين أخذ الوليد كنيسة دمشق وحولها إلى المسجد الأموى ، إذ كتب إليه إمبراطور الدولة البيزنطية « إنك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركها ، فإن كان حقاً فقد خالفت أباك ، و إن كان باطلا فقد أخطأ أبوك (٣) . » فلما وصلت الرسالة إلى الوليد رأى ما فيها من مغالطة ، وعقد مجلسا من العلماء وقرأ عليهم الرسالة وشاورهم في طريقة الإجابة عليها . و إستطاع الفرزدق الشاعر أن يأنى بأحسن الآراء . إذ أشار على الخليفة أن يرد على الامبراطور بقصة سليان وداود الذين تعرضا للقضاء في إحدى المشاكل ، وأبدى فيها كل منهما رأيا دون أن يختلفا معاً . واستشهد الوليد في رسالته بالآية القرآنية « وداود وسليان ، وكلا آثينا حكا وعلماً . » (كنا لحكهم شاهدين ، ففهمناها المنا ، وكلا آثينا حكا وعلماً . » (\*)

ومهما يمكن من أغراض السفارات الأموية البيزنطية فإن الجانب الذي راعاه الطرفان دائماً هو وضع برنامج خاص لضيافة السفراء والترفيه عنهم . إذ كانت السفارة تضم بعض شخصيات كبيرة يجب إعطاءهم صورة حسنه عن

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، الخطط ، ج٢ ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) ابن الفراء ، نفس المرجع ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ، نقس الموجع ، ج أ ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ، نفس المرجع ، ج ١ ، ص ٢٠٢ .

الأماكن التى يذهبون إليها . وكانت المبالغة فى إكرام السفراء أمراً حرص عليه الأمو يون والبيزنطيون ، ولا سيا أنهما تبادلا الهدايا أحياناً (١) . فكان ركب السفارة يصل محملا بالهدايا النادرة لأولى الأمرفى البلاد وغيرهم من كبار رجالاتهم . وفى العاصمة يستقبلهم عامل خاص يلقنهم الآداب والتقاليد التى يجب أن تراعى عند مقابلة صاحب البلاد (٢) .

وخصصت دور ينزل بها السفراء طوال الفترة التي يقضونها في العاصمة (٣). وحرصت السلطات الأموية على مراقبة السفراء البير نطيين حين يفدون إلى دمشق دون أن تشعرهم بذلك . إذ كثيراً ما كان السفراء البير نطيون يفدون في تلك الفترة المبكرة من الاتصال السياسي بين الدولتين للتجسس ، والوقوف على مبلغ استعدادات الأمويين الحربية . وفي أمثلة ذلك السفارة التي أرسلتها الدولة البير نطية أثناء استعداد الخليفة الوليد لحصار القسطنطينية ، و هو الحصار الأخير لها — زمن سليان (٤). وكانت الدولة البير نطية تفرد دوراً مخصوصة ينزل بها السفراء المسلمون عندما يأتون إلى القسطنطينية ، وتهتم بضيافتهم ورعاية مطالبهم .

وكان من المرافق التي يحرص الأمويون على عرضها للسفراء البيزنطيين قصورهم وروائع مساجدهم ، وكثيراً ما استمع الخلفاء الأمويون الملاحظات التي كان السفراء يبدونها و يأخذون بها إذا كانت حسنة مقبولة . ذلك أنه وفد على معاوية رسول بيزنطى بعد أن فرغ من بناء قصره المعروف بالخضراء ،

الدولة البيزنطية نال كافة الاكرام. فقد عالى الرسول الكريم ؛ إذ جاءه سفير من الدولة البيزنطية نال كافة الاكرام. فقد عالى الرسول (ص) للسفير البيزنطي « إنك رسول قومك ، وإن لك حقاً ، ولكن جئتنا ونحن مرملون . فقال عثمان بن عقان ، أنا أكسوة حلة صفورية ، وقال رجل من الأنصار على ضيافته » .

Runciman, op cit, 157. (Y)

Hamidullah, Muslim Conduct of State, 139. (\*)

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ص١٨٤ ٢٠٠١ ما انظر الدكتاب

والذي أصبح فيما بعد دارالإمارة . وكان القصر مبنياً بالطوب ، فلما شاهده السفير البير نطى أبدى عليه بعض الملاحظات ، ورواها حين سأله معاوية «كيف ترى هذا البنيان ؟ » فرد السفير قائلا « أما أعلاه فللعصافير ، وأما أسفله فللفار » . وأدرك معاوية صحة انتقاد السفير ، وأعاد بناء قصره من الحجارة ، مما جعله رائعاً صالحاً للبقاء طويلا (١) .

وحرص الحلفاء الأمويون كذلك على جعل سفراء الدولة البيزنطية يشعرون بعظمة العارة الإسلامية ، ولا سيا في مساجدهم . فكان الجامع الأموى بدمشق قبلة أنظار السفراء ، يطلبون مشاهدته والتمنع بما فيه من روعة البقاء . ولم يسقطع بعض السفراء البيزنطيين إخفاء ما دخل قلوبهم من هيبة وروعة عند مشاهدة الجامع الأموى .

وتجلى نجاح الأمويين في أهدافهم عند ما وفدت سفارة بير نطية من عشرة رجال إلى دمشق زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز. إذ عهد الخليفة إلى عشرة رجال مسلمين ممن يعرفون اللغة اليونانية بمصاحبة أفراد هذه السفارة دون أن يطلعوهم أنهم يعرفون اللغة اليونانية ، ثم كلفهم أن يدونوا له ما يبدونه من ملاحظات . ولما دخلت السفارة البير نطية الجامع الأموى وأخذت تتفرس في روائعه الفنية خر رئيسها مغشياً عليه ، فحمل إلى منزل الضيافة ، ولما أفاق سأله رفاقه عاحل به فيأه ، إذ كان طوال الطريق موفور الصحة والعافية . فقالوا له « ما الذي عرض لك حين دخلت هذا المسجد ؟ فقال ، إنا معشر أهل رومية ( أي عرض لك حين دخلت هذا المسجد ؟ فقال ، إنا معشر أهل رومية ( أي القسنطينية ) نتحدث أن بقاء العرب قليل ، فلما رأيت ما بنوا علمت أن لهم مدة سيلقونها ، فلذلك أصابني ما أصابني » (٢) .



<sup>(</sup>١) ابن عساكر ، نفس المرجع ، ج ١ ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) أبن عساكر ، نفس المرجع ، ج.١ ، عن ٢١٠ مِن عساكر ، نفس المرجع ،

وكانت الدولة البيزنطية بدورها تعرض علي السفراء المسلمين روائع عاصمتها وما بها من مباهج. فكانت تعهد إلى بعض موظفيها باصطحاب السفراء لرؤية كنيسة أياصوفيا وقناطر المياة والأديرة القائمة حول القسطنطينية ، والحفلات الرياضية التي كانت تقام في الملعب ( Hippodrome ) (1) . وأعجب السفراء المسلمون بنواحي النشاط في الملعب ، حيث كان المتنفس لسائر مباهج سكان العاصمة . وكان سباق العر بات أهم لون في الاستعراضات التي تقوم في الميدان ، العاصمة . وكان سباق العر بات أهم لون في الاستعراضات التي تقوم مها المهرجون وفي الفترة التي تتخلل سباق العر بات كانت تعرض ألعاب يقوم بها المهرجون والبهلوانات . فمنهم من يمشي على الحبل ، ومنهم من يضع عموداً على جبهته ويتسلقه الأطفال .

وكان الامبراطور وكبار رجال دولته يحضرون مع السفراء أحياناً لمشاهدة الألعاب في الميدان ، وكانت لهم مقاصير خاصة . وعندما يدخل الإمبراطور مقصورته ويرفع عطاء رأسه ويرسم علامة الصليب تبدأ الموسيقي تعزف وكذلك اللعب . وقام بالقرب من الميدان دار البلاط ، التي كان ينزل بها السفراء ، وكبار رجال الأسرى من المسلمين ، وهذه الدار بنيت منذ أيام الخليفة عبدالملك، وروى أحد الكتاب المتأخرين سبب بناء هذه الدار قائلا : « اعلم أن مسلمة بن عبد الملك لما غزا بلد الروم ودخل هذا المصر شرط على كلب الروم بناء دار بإزاء قصرة في الميدان ، ينزلها الوجوه والأشراف إذا أسروا ليكونوا تحت كنفه وتعاهده ، فأجابه إلى ذلك ... ولا يسكن دار البلاط إلا وجيه في إجراء وتعاهد وتنزه » (٢) ...

وخلف لنا الرحالة المسلمون فيما بعد صوراً عن مشاهداتهم في الملعب

Runciman, op cit, 157, 158. (1)

<sup>(</sup>٢) المقدس ، أحسن التقاسيم ، ص ١٤٧ .

البيزنطى (۱) ، عما ينهض دليلا على حسن السياسة الدبلوماسية التي وضعها الأمويون ، والتي نعم خلفاؤهم بها ، وساروا على هديها فيا بعد . اذ ترعرعت نواة التمثيل الدبلوماسي التي وضعها الأمويون مع الدولة البيزنطية على عهد العباسيين ، وحفلت المراجع الإسلامية والبيزنطية بشتى الصور عن مظاهر هذا التبادل السياسي .

<sup>(</sup>١) ذكرابن رسته ، في كتابه الأعلاق النفسية ، ص ١٢، وصفا للملعب عند البيزنطيين فيما يلي : \_

<sup>«</sup> فى وسط المدينة بلاط الملك وهو قصر ، وإلى جانبه موضع يقال له البذرون (وهو Hippodrome ) ، وهو يشبه الميدان يجتمع اليه فيه البطارقة ، فيشرف عليهم الملك من قصره وفى وسط المدينه . وعلى غربى الميدان . . بابان ، يسوقون إلى هذين البابين ثمانية من الخيل وهناك عجلتان من ذهب يشد كل عجلة على أربعة من الخيل ، ويركب فوق المعجلة رجلان قد ألبسا ثياب متوجة بالذهب ، ويتركها تجرى . . حتى تخرج من تلك الأبواب ، . . فأيها سبق صاحبها ، ألتي إليه من دار الملك طوق من ذهب ورطل ذهب ، وكل من فى قسطنطينية يشهدون ذلك الميدان » .

### السياسة الدينية

أظهر الاتصال الدباوماسي بين الأمويين البيزنطيين احترام الفريقين لشعائر ديانتيهما ، واتخاذ كل منهما سياسة خاصة في المسائل الدينية التي تعرض لها . فسارت الدولة الأموية على سياسة معاملة أهل الذمة من رعاياها بالحسني ، وفق تعاليم الدين الإسلامي السامية . وكان أهل الذمة يكونون إحدى الطبقات الأربعة التي انقسم إليها المجتمع الأموى ؛ إذ وجد إلى جانبهم طبقة العرب المسلمين الذين قاموا بالفتوحات وقبضوا على أزمة الحكم في الدولة الإسلامية ، ومن هذه الطبقة الأمويون الذين أخذوا أعنة السلطان في يدهم . ثم هناك الموالي من أهالي الولايات الذين اعتنقوا الإسلام وأخيراً طبقة الرقيق . وكان المسيحيون خاصة هم حلقة الاتصال بين الأمويين والبيزنطيين وحجر الزاوية في سياستيهما الدينية .

معليا واشتهر عن الدولة الأموية حسن معاملتها للمسيحيين حتى وصل كثير منهم إلى مراتب عالية في الإدارة الإسلامية. وكان لهذه السياسة أثر كبير في استقرار أوضاع الدولة الإسلامية في هذه الفترة المبكرة من تاريخها السياسي، وسد الثغرات التي حاول البيز نطيون النفاذ منها إلى أرض الإسلام. إذ اتجهت الدولة البيز نطية إلى تغيير سياستها بعد ظهور الإسلام بما يحقق أغراضها ، فالمعروف أنها كانت من قبل تعامل رعاياها من أصحاب المذاهب لدينية المخالفة لمذهبها الرسمي معاملة قاسية وتعتبرهم «هراطقة» خارجين على قوانين الدولة ويستحقون أشد ألوان التعذيب.

و بظهور دولة الإسلام ودخول كثير من المسيحيين في التبعية لها اتجهت الامبراطورية البيزنطية إلى تجديد أساليبها وسياستها ، بحيث جعلت من نفسها صاحبة الحق في رعاية المسيحيين في بلاد المسلمين والدفاع عن مصالحهم . وعمد

البيزنطيون بهذه السياسة الجديدة وضع العراقيل أمام دولة المسلمين الفقية ، ولا سيا في الجهات التي لم تستقر فيها أقدامهم تماما . وتجلت هذه السياسة مع البربر المسيحيين بشمال إفريقيا ، ومحاولة ضمهم إلى جانبهم في صد التقدم الإسلامي على بلادهم . ولكن المسيحيين لقوا كل عناية وتكريم من المسلمين ولا سيا من الأمويين حكام الدولة الاسلامية .

وأظهر معاوية مؤسس الدولة الأموية كل مودة وتقدير المسيحيين بالشام . فتزوج بامرأة مسيحية من قبيلة كلب وتدعى ميسون . وكانت زوجته على المذهب اليعقوبي الذي اضطهدت الدولة البيزنطية من قبل أنصاره ومعتنقيه . وارتفع شأن ميسون ولا سيا أنها أنجبت لمعاوية ولى عهده يزيد . فكانت تحمل ابنها إلى مضارب قبيلتها حيث يندمج مع أقار به من المسيحيين ، وأثبت بنوكلب أنهم أوفياء مخلصون للبيت الأموى (١) .

وشب يزيد وسط أصدقاء من المسيحيين . فكان من أعز أصدقاءه في أيام شبابه يوحنا الدمشقى . وكان هذا الصديق المسيحى حفيد منصور بن سرجيوس الذي تولى منصب المشرف المالي لمدينة دمشق أواخر العصر البيزنطى ، ونصب معاوية والد يوحنا على إدارة الشئون المالية (٢) . وظل يوحنا الدمشقى يتمتع بحرية عقيدته في ظل خلفاء بني أمية حتى أنه غدا من أقطاب المسيحية وفطاحلها المدافعين عنها والمهتمين بمشاكلها . وقد خلف يوحنا أباه كذلك في الاشراف على إدارة مالية دمشق . وظل هذا المنصب المالي حكراً على أسرة سرجيوس على إدارة مالية دمشق . وظل هذا المنصب المالي حكراً على أسرة سرجيوس حتى عهد الوليد وتعريب الدواوين (٣).

وكان الأخطل شاعر القصر الأموى مسيحيا ، إذ كان ينتمي إلى عرب

(4)

Hitti, Hisrory of Syria, 424 440;

Lammens, Le Régne du Calife Mo'awia 286. Httti, op cit, 440, 499

<sup>(</sup>٣) بروكلمان ، نفس المرجع ،ص ١٦٨ ·

تغلب النصارى الذين أقاموا في الحيرة . وكان الأخطل نديماً ليزيد كذلك وصديقا ليوحنا أيضا . ودأب الأخطل على دخول قصر الخليفة وقد تدلى من عنقه الصليب ، ويلقي قصائده التي نالت إعجاب الخليفة ومن حوله . وبلغ التسامح الديني أقصاه في السماح للأخطل المسيحي بالتدخل في المنافسات التي كانت سائدة بين عرب الشام المسلمين (١) . إذ ظهر على عهد الأمويين الشعر السياسي الذي يمجد الأمويين ويشيد بأعمالهم ، ونظم الأخطل القصائد في مدح البيت الأموي .

واستخدم الأمويون أطباء مسيحيين . حتى كان أطباء الخلفاء منهم . فكان طبيب معاوية مسيحى يدعى ابن أثال . وقد نصبه معاوية مديراً مالياً لقاطعة حمص ، وهي وظيفة لم يسبق أن شغلها مسيحى في الدولة الأموية (٢) . إذ كانت الوظائف التي تولاها المسيحيون على عهد الأمويين هي المناصب التي كانوا يشغلونها من قبل ، واحتفظت السلطات الاسلامية بها لهم . ولكن جاء تعيين معاوية لابن آثال على شئون مالية حمص دليلا على ما تمتع به المسيحيون من عطف ورعاية .

وكان يطيب لمعاوية أن يجلس إلى جماعات المسيحيين من المذاهب المختلفة ويستمع إلى جدلهم الديني ومناقشاتهم المختلفة. وذخرت الكتب التي وضعها المسيحيون الأول بصور متعددة للمجالس التي عقدها المسيحيون من رعايا الدولة الأموية بحضرة الخليفة ، وهي تنطق بألوان التسامح الديني وسمو الإسلام . وأشادت المراجع البيزنطية كذلك بما أثر عن معاوية من عطف على المسيحيين ، وأذ تشير إلى أن معاوية سمح المسيحيين بإعادة كنيسة الرها سنة ٢٧٨م ، وكانت قد تحطمت بفعل أحد الزلازل (٣).

Lammens, op cit, 383 (1)

٢٤٥ ، ٢٤٤ ، ص ٤٤٢ ، ٥٤٢ .

Bury, op cit, II, 413 (\*)

وقد حفظ المسيحيون لمعاوية وآله هذا التسامح الديني وما نالوه على يديهم من عطف وتكريم . فأخلصوا للبيت الأموى ، وتفانوا في تأدية ما عهد إليهم أداءه من أعمال . فاستطاع الأمويون أن ينهضوا بأعباء إدارة شئون دولة الإسلام على أحسن الوجوه وخيرها . ومن ناحية أخرى سجل المسيحيون فيا وضعوه من مؤلفات فضائل البيت الأموى وأشادوا به بما يعلى من شأنه .

وتردد صدى المعاملة الطيبة التي لقيها المسيحيون في الدولة البيزنطية ، إذ رأت السلطات بها أن من الأجدى الاعتراف بفضائل المسلمين ورعاية شعائر من يفد منهم إلى بلادها . وكان معظم الزائرين المسلمين لبلاط القسطنطينية من السفراء ، فضلا عن الأسرى المسلمين . وتجلى احترام الدولة البيزنطية لشعائر المسلمين الدينية أن بنت بالقسطنطينية مسجداً يؤدون فيه طقوسهم حين حضورهم إلى العاصمة . وتنسب الروايات بناء هذا الجامع إلى عهد الامبراطور ليو الثالث (١) الذي قاوم الحصار الأموى الثالث على القسطنطينية . إذ أدرك هذا الامبراطور أن من الأجدى كسب مودة المسلمين باحترام شعائرهم الدينية ولا سيا أنه عرف سمو معاملاتهم المسيحيين في بلادهم .

وكان الامبراطور ليو نفسه قد نشأ في جو إسلامي وتأثر بتقاليده . إذ هو من مدينة مرعش في منطقة التخوم الإسلامية البيرنطية ، وكان يجيد العربية إجادته للغة اليونانية ، وقد نهج ليو على سياسة دينية إزاء رعاياه كان لها صدى في الدولة الأموية ، وجاءت دليلا على ما اتصفت به الدولة الإسلامية من تسامح إزاء حرية العقيدة للمسيحيين . إذ رأى الامبراطور أن عبادة الإيقونات ، أي الصور للقدسة والتماثيل التي تصور العذراء والقديسين غدت ظاهرة متفشية بين رعاياه ، وصم على وضع حد لهذه الظاهرة ، وشن حملة شعواء على أنصارها . وتعرف سياسة الامبراطور ليو في التاريخ البير نطى باسم الحركة اللا إيقونية ، أي الحركة سياسة الامبراطور ليو في التاريخ البير نطى باسم الحركة اللا إيقونية ، أي الحركة

<sup>(</sup>١) المقدس ، نفس المرجع ، ص ١٤٧ .

المناهضة للصور والتماثيل المقدسة وعبادتها ، و إصلاح الحالة الدينية وتطهيرها من الماديات (١).

أصدر الامبراطور ليو الثالث سنة ٢٧٧م مرسوماً يطلب فيه من القائمين على شئون البيوت الدينية والأديرة رفع الصور المقدسة إلى أماكن عالية (٢) حتى يقلع الناس تدريجياً عن الوقوف والركوع أمامها خاشعين مبتهلين (٣). وأدى هذا المرسوم المعتدل الى فتنة شديدة بالقسطنطينية ، مما يدل على أن الإيقونات كانت تحتل ركناً أساسيا من اعتقادات الناس وغير أن الامبراطور رأى عدم التخاذل أمام ثورة شعبية لا تقوم على أساس. و إنما زادته الفتنة عزماً ، إذ أعقب مرسومه الأول بمرسوم آخر أزيلت بمقتضاه التماثيل والصور المقدسة الموجودة في الكنائس وغيرها (٤).

على أن تطبيق هذا المرسوم أثار ضجة عالية في القسطنطينية امتدت آثارها إلى خارج العاصمة ، إذ ناهض معظم رجال الدين السياسة اللا إيقونية التى فرضها الامبراطور ليو ، وتذرعوا بأن بقاء الصور والتماثيل وسيلة لتقريب الدين إلى أذهان الناس . وظهر من طبقة رجال الدين أحد فطاحل علماء المسيحية المقيم في أرض الدولة الأموية وهو يوحنا الدمشق ؛ إذ عارض يوحنا سياسة الامبراطور ليو اللا إيقونية ، وكتب في ظل الخلافة الأموية ثلاث مقالات تعد من أروع ما كتب دفاعاً عن الصور المقدسة وإجازة تقديسها . إذ قال إن ما يعبد هو الشخص الذي تمثله الصورة لإمادة الصورة نفسها (٥).

واشتد الجدل والنزاع حول مسألة الإيقونات ، فاتهم ليو بأن سبب حملته هو محاولته التقرب من الدولة الاسلامية ، ووصفه بعض المراجع بأنه « ذو عقلية

<sup>(1)</sup> Bury, op cit II, 428,429.

<sup>(2)</sup> Vasiliev, L'Empire Byzantin I, 339, 340.

<sup>(3)</sup> Ibid, 232.

<sup>(4)</sup> Ibid, 342. 343.

<sup>(5)</sup> Hitti, op cit. 501

عربية ». وكانت الدولة الإسلامية قد بدأت منذ ثلاث سنوات ، قبل مرسوم ليو بإزالة الإيقونات - أى في سنة ٧٧٣م - ، بحركة أشبه بما قام به الامبراطور البيزنطى . إذ أمر الخليفة يزيد بن عبد الملك سنة ٧٧٣م / ١٠٤ ه ، بتحطيم الصلبان في كل مكان ، ومحو الصور والتماثيل من الكنائس في جميع بلادالدولة الإسلامية (١٠٠ ولكن السلطات الإسلامية لم تمنع رعاياها المسيحيين من الأدلاء بآرائهم في المسألة اللا إيقونية ، رغماً عن أنها لم تقر عبادة الإيقونات في أرضها نفسها .

وهكذا احترمت الدولة الإسلامية وجهة نظر رعاياها المسيحيين ، ولم تكرههم على اتخاذ عقيدة معينة في شئونهم الدينية الخاصة . فلم تتعرض بأى أذى للقديس يوحنا الدمشقي حين طاف بأنحاء الشام يناضل من أجل عبادة الصور المقدسة ويدحض أراء المعادين لها . و بلغ من حماس يوحنا أنه خاطر بنفسه وزار بلاط القسطنطينية ليدافع عن أراءه في المشكلة اللا إيقونية له ويعتبر يوحنا نموذجاً لتسامح الإسلام ، إذ لم يكتف بالدفاع عن الإيقونات فحسب ، و إنما ألف ترانيم لا يزال بعضها مستعملا في احتفالات الزواج البروتستانتية ، وتعد من أجمل ما وصل إليه شعراء الكنيسة المسيحيون من إجادة وروعة في الأدب الكنسي . وله فضلا عن ذلك كتب دينية وأناشيد تجعله درة لامعة في جبين الكنيسة المسيحية على عهد خلفاء بني أمية (٢) .

ومن ثم اتصفت السياسة الدينية لكل من الدولتين الأموية والبيزنيطة بالابتعاد عن التعصب المذهبي ، وما يؤدى ذلك من محاولة أنصار كل ديانة القضاء على أتباع الديانة الأخرى . وهذا أمن فريد من نوعه في تاريخ العصور الوسطى عامة ، التي نعتها بعض المؤرخين بأنها عصور دين وعصور حرب .

<sup>(1)</sup> Byzantium 319.

<sup>(2)</sup> Hitti, op cit, 500, 501.

إذ عرف المسلمون على عهد بنى أمية كيف يبهرون العالم الحيط بدولتهم بسمو تعاليم دينهم ، واعتدادهم بسياستهم الدينية إزاء رعاياهم من المسيحيين وأهل الكتاب عامة . وضر بت الدولة الأموية بذلك المشل الأعلى على عظمة الإسلام ، وابتعادهم عما وصم به البيزنطيون من قبل من عنت واضطهاد ديني إزاء رعاياهم ، وإنزال أشد ألوان التعذيب بهم وكبت حرية عقيدتهم .

التراث الأموى في الحضارة الإسلامية

#### حقوط الدولة الأموية:

إهتم الخلفاء الأمويون اهتماما كبيراً بالشطر الغربي من دولتهم المطل على البحر الأبيض المتوسط ، وسخروا ما به من مقومات وحضارات لخدمة المسلمين و بلادهم . واستطاع الأمويون بفضل هذه السياسة الوقوف وقفة الحارس الأمين المدافع عن أرض الإسلام ضد البيزنطيين ، و إعداد المتربة في هدوء وأمان لتنبت بها بدور الحضارة الإسلامية . وكان البيزنطيون طوال العصر الأموى يتر بصون للدولة الاسلامية و يعملون على النيل منها كلا سنحت لهم الفرس . إذ كانت الغيرة تأكل قلوبهم لارتفاع صرح الدولة الاسلامية وعلو سلطانها في ميدان البحر الأبيض المتوسط .

واستطاعت الدولة الأموية أن تتفرغ لجبهتها الغربية وتدفع عدوان البيرنطيين باستمرار بفضل سلسلة من الولاة المخلصين ، تولوا تصريف شئون الشطر الشرق من الدولة الأموية . إذ نصب بنوأمية على إقليم العراق الذي كان مركز القسم الشرق من الدولة الاسلامية عالا عرفوا بالحزم والثفاني في أداء الواجب والإخلاص لعرشهم . فكان المغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه والحجاج بن يوسف الثقفي نماذج رائعة لهذا النوع من الولاة الأمويين في الشطر الشرقي من الدولة الأموية .

ويعزى إلى أولئك الولاة حسن إدارة إقليم العراق وما يتبعه من بلاد ، مما جعل الخلفاء الأمويين يطمئنون اطمئناناً تاماً إلى سير الأحوال على خير ما يرجى فى رقعة بلادهم الشرقية . وظل العال الأمويون فى العراق وسائر البلاد الشرقية الاسلامية على الولاء لبنى أمية فى أحرج الفترات التى أخذت تجتازها

دولتهم بعد عهد الخليفة هشام بن عبد الملك ( ٧٣٤ – ٧٤٣ م ) . إذ يعتتر حكم هذا الخليفة حرداً فاصلا بين عهد إزدهار الدولة الأموية وعلو شأنها و بين عهد اضمحلالها وانتشار العوامل الفتاكة في جسمها .

وخرجت معاول الهدم التي أطاحت بالدولة الأموية من القسم الشرق من بلادها ، واستغلت اضطراب الأحوال في القسم الغربي من الدولة وأزالت نهائيا الأمويين عن عرش الخلافة الاسلامية . فبينا كرس الخلفاء الأمويون جهودهم في صهر حضارات البحر الأبيض المتوسطوتحويلها لمنفعة الدولة الإسلامية كانت أرض العراق وإيران تضطرب بحركات وراء ظهر الأمويين ، هدفها التخلص من سلطانهم و إقصائهم عن الخلافة .

وقد بدأت عوامل الاضطراب تحدث أحداثها في أراضي الشطر الشرق من الدولة الأموية بعد حادثة كر بلاء ومقتل الحسين بن على بن أبي طالب ( ٦٦ ه / ٦٨٠ م ) . إذا اختار الشيعة أنصار عل بن أبي طالب وأولاده العراق مقراً لهم ، ونشروا هناك دعوتهم . والتف حولهم السواد الأعظم من أهل العراق تكفيراً عن تخاذ لهم في نصرة الحسين (١) . وكان سكان العراق يحقدون على أهل الشام علو ذكرهم وقيام حاضرة الدولة الأموية في ديارهم . وظل الشيعة يتربصون الدوائر بالأمويين و يعملون على الانتقام لما حل بهم هوان .

وساعد على انتشار روح التذمير في العراق ظهور حركة العباسيين ، التي عمل أصحابها على انتزاع السلطة من أيدى بني أمية . إذ جهد العباسيون بما عرف عنهم من الدهاء على احتضان الشيعة والاستفادة منهم في زلزلة دعائم الدولة الأموية . ونجح العباسيون في تحقيق أهدافهم بأن مزجوا دعوتهم مع العلويين بتظاهرهم بالمطالبة بحقوق آل البيت (البيت الهاشمي) . وكان الشيعة يعتقدون

<sup>(1)</sup> Nicholson, Literary History of the Arabs, 167, 198.

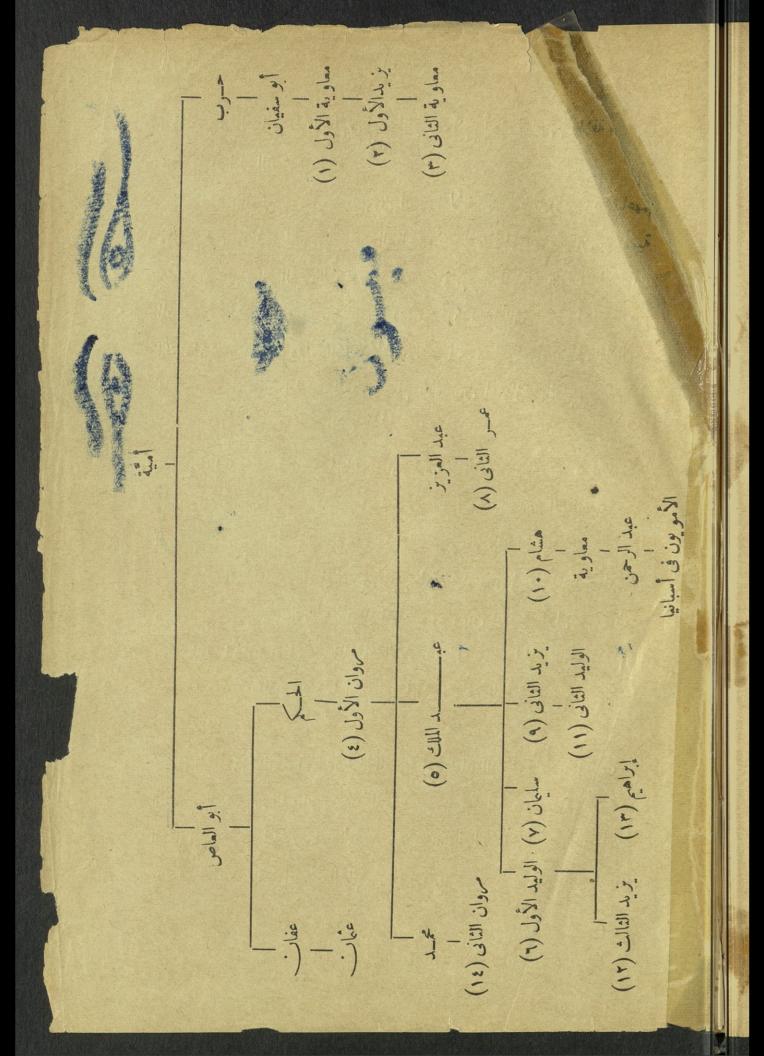

أن المقصود بالدعاية سلالة على بن أبى طالب ، وأنهم أحق الناس بالخلار. سائر أفراد آل البيت .

وعرف العباسيون كيف يديرون الدعوة لأنفسهم ويزيدون عدد أتبه وأنصارهم . فاتخذوا لأنفسهم حق الدفاع عن الدين الحق ، متهمين بني أمي بخروجهم على تعاليم الدين الاسلامي وعدم مساواتهم في المعاملة بين سائر المسلمين المنضوين تحت رايتهم وكان العباسيون يهدفون من ذلك كسب أهل فارس الذين انتشرت بينهم دعاية الشيعة (۱) ، ولا سيا في منطقة خراسان في الشمال . إذ كان سكان هذه الجهات يحقدون على الأمويين اعتزازهم بالعنجهية العربية وتعاليهم على رعاياهم من غير العرب (۲).

وغدا العباسيون بذلك أبطال المعارضة للبيت الأموى وقادة حركة المقاومة . وأجادوا تدبير دعايتهم ضد بنى أمية ، فتخيروا قرية صغيرة إلى الجنوب من البحر الميت تدعى الحميمة وجعلوها مركزاً لهم . وتمتاز هذه القرية بحسن موقعها وصلاحيتها لنشر الدعوة ، إذ تقع في ملتقى طرق تجارية وعلى طريق الحجاج إلى مكة . ونجح العباسيون في إيجاد اتحاد بينهم وبين الشيعة وأهل خراسان ، وكان ذلك إيذاناً بأفول نجم الخلافة الأموية . اذ عمف الحلف الجديد كيف يستفيد من مظاهر الاضطراب التي انتشرت في الدولة الأموية بعد عهد الخليفة هشام .

وكان أول مظاهر الاضمحلال التي طرأت على الدولة الأموية تجدد روح التعصب القبلى بين القبائل العربية المنتشرة في أرجاء البلاد الاسلامية. اذ قام الشقاق بين عرب الجنوب أي المينيين وعرب الشمال أي المضريين واشتد النزاع بينهما . وانفجر الصراع في الشام مقر الخلافة الأموية بين قيس أشهر القبائل

<sup>(1)</sup> Browne, op cit, 130, 131.

<sup>(2)</sup> Nicholson, op cit, 280, 281.

المضرية وقبيلة كلب أشهر اليمنيين ، وفى خراسان والعراق تجدد النزاع بين تميم أشهر قبائل عرب الشمال ، و بين الأزدية من عرب الجنوب .

ووقفت القبائل العربية وجها لوجه من عرب الشمال وعرب الجنوب في سائر أرجاء الدولة الأموية. وأذكى ارالتنافس بينهما أن الخلفاء المتأخرين من بني أمية لم يستطيعوا حفظ التوازن بينها على نحو ما فعل معاوية من قبل ، وغيره من الخلفاء الأقوياء . فقد أخذكل خليفة أموى يجابي بعض القبائل ويناصرها على غيرها . وتطور النزاع بين القبائل إلى أنها غدت ساعد أمراء البيت الأموى في الوصول إلى العرش . فكان الوليد الثاني يناصر القيسية ، على حين استطاع يزيد الثالث أن يغتصب العرش منه بمساعدة اليمنيين ، الذين أصبحوا منذئذ موضع رعايته . وغدا الخلفاء الأمويون بذلك رؤساء أحزاب خلصة ، لا خلفاء الدولة الأموية المتحدة (1).

وزاد هذه الاضطرابات سوءاً مبدأ ولاية العهد الذي وضعه الخلفاء الأمويون. فكان نظام ولاية العهد غير ثابت أو مستقر الأوضاع ، إذ جرى شكليا وفق طريقة البيعة العامة دون أن يستطيع الخلفاء تقرير أسلوب خاص لولاية المهد بين أبنائهم . ثم زاد هذه المشكلة تعقيداً السابقة الخطيرة التي سنها مروان بن الحم مؤسس الفر عالمرواني ، إذ لم يكتف بتعيين إبنه ولياً لعهده ، و إنما عدد الأشخاص الذين يخلفونه في ولاية العهد . ونجم عن ذلك أن كل خليفة يتولى العرش بعمل جاهداً على إقصاء من عينه سلفه و يقصر ولاية العهد على ابنه فقط . وأصبحت الخلافة تبعاً لذلك مسرحا للدسائس في الفترة المتأخرة من عهد الدولة الأموية وصرفت الخلفاء عن المشاكل الداخلية التي أخذت تعرقل عرافق الدولة وتشل أدانها .

وكان الجو بذلك ممهداً أمام التحالف المعادى لبني أمية ليضرب ضربته

<sup>(1)</sup> Hitti, op cit, 528, 529.

الأخيرة . وبدأت نهاية الأمويين سنة ٧٤٧ م عندما نشر أبو مسلم الخراساني ، أحد دعاة العباسيين ، العلم الأسود شعار العباسيين في خرسان ، التي أصبحت أولى البقاع التي رفعت راية العصيان على الامويين . وأظهر عامل الأمويين في خرسان وهو نصر بن سيار ولاءه للبيت الأموى ، إذ أسرع بإرسال وصف للحالة في خرسان وطلب من الخليفة الاموى إذ ذاك وهو مروان الثاني (٤٤٧ - ١٧٥٠م) تدارك الثورة في خراسان . وكان مروان يتصف بالجلد الشديد في الحرب مما جعله يلقب عروان الحمار ، واشتهر أيضاً ببراعته في فنون القتال حتى أنه يعزى إليه تدعيم نظام الكراديس ، وهي وحدات صغيرة شديدة التماسك ، وإزالة نظام المدادي كان مستعملا من قبل .

ولم يستطع مروان رغم صفاته الشخصية أن ينقذ الموقف ، إذ كان منغمساً في إخماد فتنة ثارت بالشام وامتدت إلى فلسطين وحمص ، وأذكى نيرانها الطامعون في الخلافة . وزاد موقف مروان سوءاً أن ولاء أهل الشام بدأ يتحول عنه ، ذلك أن مروان ارتكب خطأ فاحشاً عندما نقل مقر حكمه وخزائنه إلى حران في العراق الأعلى . وكان أهل الشام يرون بقاء الخليفة في دمشق رمزاً لعظمتهم وشرطاً للتفاتي في خدمته ، و بذلك ذهبت صيحات نصر بن سيار سدى ، وغدا الطريق مفتوحاً أمام العباسيين لإ كال دعوتهم وحركاتهم ضد الامويين .

ودخل أبو مسلم مرو عاصمة خراسان سنة ٧٤٧ م بمساعدة قبيلة الأزد اليمنية وفلاحي الفرس، ثم تلا ذلك سقوط الكوفة أهم مدن العراق سنة ٧٤٩ م. وفي أكتوبر من نفس السنة أخذت البيعة العامة في مسجد الكوفة لأبي العباس، ونودي به أول خليفة عباسي. وعندئذ أخذت راية الأمويين تتقهرأمام علم العباسيين الأسود. وقد أفاق مروان الثاني لما دهمه من خطر ساحق بعد فوات الأوان. إذ صم على صد الزحف العباسي، والتوجه إلى العراق قبل وصول حيوش العباسيين إلى الشام.

وسارمهوان على رأس قواته والتقى بجيوش العباسيين التى كانت تحت قيادة عبدالله بن على ، عم الخليفة العباسى، على الضفة اليسرى للزاب الكبير أحد فروع دجلة ، وأسفرت المعركة عن هزيمة الجيوش الأموية وفرار مروان الثانى . وقد قررت معركة الزاب مصير إقليم الشام ، إذ دخل العباسيون هذا الأقليم في سهولة ويسر ما عدا مدينة دمشق ، إذ أبت هذه العاصمة أن تستسلم دون مقاومة . ولكن العباسيين حاصروا المدينة العاتية المتكبرة ، وضيقوا عليها الخناق حتى سامت في إبريل سنة ٧٥٠م ، بعد حصار دام أياما قلائل .

الم و بسقوط دمشق زالت دولة الأمويين عن مسرح التاريخ الإسلامى . وقد جهد مروان الثاني على القيام بمحاولة أخيرة لينقذ ما بقى له من سلطان (١). ولكن أعماله كانت كصحوة الموت وضر بأمن حب الحياة والتمسك بها . إذ تابيع العباسيون زحفهم واستولوا على فلسطين ، ثم أرسلت فرق من الجيش لتتعقب مروان الثاني في مصر . واستطاع العباسيون القبض على مروان الثاني في مدينة بوصير ، ووضعوا حداً لما كان يجيش في نفسه من أطاع بإعدامه ، وذلك في أغسطس سنة ٧٥٠ م مر

﴿ و بدأ العباسيون بعد ذلك في استئصال أبناء البيت الأموى ، فأعلوا في أفراده القائمين بالشام القتل ليطيحوا بهم تماما عن دائرة السلطان والنفوذ ، وليأمنوا حركات المقاومة التي قد يثيرونها ضد النظام الجديد . فبث العباسيون العيون والجواسيس في سائر أرجاء البلاد الإسلامية للقبض على الأمويين المختفين بها وقطع دابرهم . ولكن استطاع أحد أبناء البيت الأموى أن يحافظ على تراث

<sup>(</sup>۱) كان مروان قد عقد النية على الرحيل إلى إحدى مدن الدولة البيز نطية ليستنجد بالامبراطور قنسطنطين الحامس. ولكن بعض مشيرية الذين لم يتخلوا عنه في محنته أشاروا عليه بالإقلاع عن هذه الفكرة ونصحوه بالارتحال الى مصرأو إفريقيا ، والتأهب هناك للدفاع عن ملك واسترداده مرة أخرى. لكن سرعة الزحف العباسي قضت على هذه الفكرة في مهدها. وقد حقق عبد الرحمن الأموى هذه الفكرة حين استطاع الهرب الى الأندلس.

آباءه وأجداده وأن يفر من حملة الاضطهاد والتقتيل التي قام بها العباسيون. إذ استطاع حفيد هشام، الخليفة الأموى العاشر، ويدعى عبد الرحمن الخلاص من يد العباسيين القوية ، ووصل إلى أرض الأندلس في أقصى أطراف الدولة الإسلامية في الغرب وأسس لنفسه دولة هناك مستقلة عن الدولة العباسية.

#### التراث الأموى :

غربت شمس الدولة الأموية سنه ١٣٢ هـ / ٢٥٠ م ولكن خلفت وراءها دفئاً نعم به المسلمون قروناً طويلة . إذ تولى الأمويون تدعيم دوحة الإسلام في حوض البحر الأبيض المتوسط ، ووضع نواة حضارة المسلمين في تربة هذا البحر، الذي شاهد الحضارات التي عرفها العالم القديم . ونجح الأمويون في الإعلاء من شأن الإسلام والمسلمين باتجاههم صوب البحر الأبيض المتوسط ، الذي كاف قطب الرحى في الأحداث العالمية ومحط أنظار كل دولة كبرى تبغى لنفسها مقاما سامياً وعظمة خالدة . م

وكان الأمويون يتحلون بخلق سكان البحر الأبيض المتوسط، وهو بعد النظر وما يتبعه من الاهتمام بالمستقبل والاستعداد له ، والمقدرة على إيجاد روح التعاون والترابط وما يتطلبه ذلك من مثابرة وعزم صادق . وتجلت هذه الصفات التى فطرت عليها نفوس بنى أمية منذ عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان ، وتمسك بها سائر آل بيته الذين تداولوا عرش الخلافة حتى زوالها عنهم . فأدرك معاوية أن البحر الأبيض المتوسط هو الميدان الجدير بأن تتجه إليه قوى المسلمين لإعزاز دولتهم الناشئة وحمايتها من الأخطار المفاجئة .

ورسم معاوية لخلفائه السياسة التي كفلت للمسلمين ودولتهم العزة والمنعة، وحققت لهم السيادة على غيرهم من الأقوام المجاورة لدولتهم . فكرس الأمويون جهودهم لخلق بحرية إسلامية قوية دفعت عن أرض الإسلام أخطار البيزنطيين،

العدو اللدود ، ومكنت المسلمين من التوسع على شواطى، البحر الأبيض المتوسط والاستيلاء على شمال إفريقيا . ولذا ما أن ظهر العباسيون ونقلوا حاضرتهم إلى بغداد حتى سارت البلاد الإسلامية في غرب الدولة على تراث القوة البحرية التي خلفها الأمويون في تلك الجهات (١).

وه كذا حافظ الأمويون على الفتوحات والجهودات التى بدأها الخلفاء الراشدون ،ثم تابعوا فى نشاط رائع بسط رقعة الإسلام ولا سيا فى حوض البحر الأبيض المتوسط الجنو بية أراض إسلامية فضلا عن شواطىء الأندلس . ولم يكتف الامويون بهذا السلطان الواسع ، وإنما بدأ واخطوة جعلت من البلاد التى وصل إليها الإسلام وحدة وثيقة العرى لانفصام لها مها تعاقبت الازمان والأجيال . إذ بدأ عبد الملك بن مروان صبغ الدولة الإسلامية على عهده بالصبغة العربية ، وتابع ابنه الوليد سياسة تعريب مرافق البلاد حتى ظهر رباط اللغة العربية رويداً ، وبدأ يحيط أرض الاسلام بسياج قوى متين .

ووضع الامويون بذلك أسس الثقافة العربية التي ألفت بين قلوب المسلمين في سائر البلاد وقربت من عقلياتهم ومشاعرهم وأحاسيسهم . فبعد أن قويت جذور اللغة العربية في سائر أنحاء الدولة الإسلامية غدا المسلم الذي يرتحل من أي بلد يجد في المسكان الذي ينزل به إخوة له في الدين يستطيع أن يتفاهم معهم بلغة واحدة . ولذا نعم الرحالة المسلمون على عهد الدولة العباسية ببذور اللغة العربية التي غرسها بنو أمية في سائر البلادالتي استظلت على عهدهم براية الاسلام .

وخلف لنا أولئك الرحالة صوراً صادقة عن أحوال العالم الاسلامي ، من طبيعة بلاده الجغرافية ومزاج سكانه وتقاليدهم وطرق كسب معاشهم ، وذلك بفضل اللغة العربية التي أصبحت وسيلة التخاطب، وهيأت للرحالة السلمين سبل الدراسة الصحيحة لسائر مظاهر الحياة في البلاد الإسلامية . ولا أدل على قوة رباط اللغة

<sup>(</sup>١) تناول الدكتورحسين مؤنس في محاضرات الجمعية الملكية للدراسات التاريخية ( مارس ١٩٥٣ ) بيان هذه المظاهر السالفة ، ومدى ما كان للائمويين من نشاط عظيم في ميدان البحر الأبيض المتوسط .

العربية من أنها غدت إلى جانب رباط الدين الاسلامى المظهر الذى أبقى على وحدة المسلمين في شتى أنحاء البلاد ، بعد أن زالت الوحدة السياسية بينهم وغدوا شعوبا وأقواما شتى . ومازال هذا المظهر الثقافي الذي وضع الأمويون نواته الأولى يلعب دوراً كبيراً في خلق لون من الوحدة السياسية بين دول المسلمين التي ظهرت على من العصور حتى الوقت الحاضر .

وقد ترك الأمويون بموذجا يتفق والعصر الذى نشأ وابه عن ضم صفوف المسلمين سياسياً وتوجيههم ضد أى عدو يدهم أرضهم عامة . فكان أمام الدولة الأموية مهمة إعداد المسلمين لمحاربة البيزنطيين وصد عدوانهم المشكرر . ونجح الأمويون في تنسيق قوى مصر وشمال إفريقيا وأرض العراق مع القوات المركزية بالشام في الحملات الإسلامية الثلاثة التي حاصرت القسطنطينية . فكانت أساطيل عصر وشمال إفريقيا تتخذ قواعد لها في مواني الشام ، على حين يتجمع العال الأقباط من مصر في أرض الشام للمساهمة في الأعمال الحربية حسب ما تحتاجه السلطات الأموية .

وظل التعاون الحربي الذي حققه الحلفاء الأمويون بين بلاد الدولة الاسلامية المنهاج الذي جهد خلفاء الدولة العباسية على السير على هدية . وتفاوت قادة الدولة الإسلامية فيما بعد في المحافظة على هذا التآزر والتضامن بإختلاف الملابسات والأوضاع الزمنية . و بقدر نجاح أولى الأص في البلاد الاسلامية في إبجاد ضرب من التعاون الحربي بين بعضهم بعضاً بقدر ما كتب لهم من فوز واستقرار . فيهدت الدولة العباسية في عصرها الزاهر على إبقاء التعاون البحرى بين مصر والشام وشمال إفريقيا. إذأن الدولة البيزنطية جهدت على الإغارة على سواحل المسلمين المطلة على البحر الأبيض المتوسط والاستفادة من اتبعاد بغداد عن هذا البحر .

وهكذا استطاع العباسيون بفضل الخطة البحرية التي آلت إليهم عن بنى أمية الدفاع عن دولتهم وحمايتها من أخطار البيزنطيين . ولكن الدولة العباسية لم تلبث أن تعرضت للتفكك السياسي ، وتفشت فيها ظاهرة استقلال الولاة عا يديرونه من بلاد خلال العصر العباسي الثاني (منذ ٢٣٢هم / ٨٤٧م) ومن

ثم ضعفت الروابط بين الحكام الجدد ، وغدا التعاون بينها قاصراً على ما يمكن أن يحصل عليه كل منهما من عقد تحالف أو تضامن .

إلى وقد تجنب الأمويون المصير الذي تردت فيه الدولة العباسية ، ولاسيا تفكر كها في أواخر أيامها ، بانتقاء العال والولاة الذين تولوا تصريف شئون البلاد الاسلامية . إذّ كان العال الأمويون نموذجاً عاليا للطاعة والإخلاص، فلم يفكر أحدهم في الخروج على السلطة المركزية بدمشق أو الانفصال عن جسم الدولة في الأزمات التي تعرضت لها . إذ كان أولئك العال أشبه بقناصل الدولة الرومانية وحكام الدولة البيزنطية على الأقاليم المختلفة . فاتصف عمال بني أمية كما اتصف أسلافهم من قناصل الرومان والبيزنطيين باحترام السلطة المركزية وتنفيذ أوام ها دون تردد أو إمال الهالية المناسلة المركزية وتنفيذ أوام ها دون تردد أو إمال الهالية المناسلة المركزية وتنفيذ أوام ها دون تردد أو إمال الهالية المناسلة المركزية وتنفيذ أوام ها دون تردد أو إمال المناسلة المركزية وتنفيذ أوام ها دون تردد أو إمال المناسلة المركزية وتنفيذ أوام ها دون تردد أو إمال المناسلة المركزية وتنفيذ أوام ها دون تردد أو إمال المناسلة المركزية وتنفيذ أوام ها دون تردد أو إمال المناسلة المركزية وتنفيذ أوام ها دون تردد أو إمال المناسلة المركزية وتنفيذ أوام ها دون تردد أو المناسلة المركزية وتنفيذ أوام ها دون تردد أو المناسلة المركزية وتنفيذ أوام ها دون تردد أو المناسلة المنا

وتجلت الظاهرة السالفة طوال العصر الأموى حتى نهايته . فكان الحجاج بن يوسف الثقفي مثلا جنديا كرس نفسه لحدمة البيت الأموى دون اعتبار للوسائل التي تذرع بها لتحقيق هذا الهدف . إذ أخمد ثورة عبد الله بن الزبير بالحجاز في غير هوادة أو لين ، و بعد أن فرغ منها امتثل لأمر الخليفة عبد الملك بن مروان وانتقل إلى إقليم العراق حيث تولى نشر الهدوء والاستقرار في ربوعه . ولم يظهر الحجاج ضجراً في نقله من ميدان إلى ميدان ، و إنما ظل عاملا مخلصاً أمينا . الحجاج ضجراً في نقله من ميدان إلى ميدان ، و إنما ظل عاملا مخلصاً أمينا . واستفاد الخليفة عبد الملاك من بعض هؤلاء العلماء مثل عاص بن شراحيل الشعبي واستفاد الخليفة عبد الملاك من بعض هؤلاء العلماء مثل عاص بن شراحيل الشعبي الذي أوفده سفيراً إلى بلاط الدولة البيزنطية .

وكان موسى بن نصير عامل الأمويين على شمال إفريقيا مثالا آخر لطاعة الولاة للسلطة المركزية . فبعد أن أتم موسى إخضاع شمال إفريقيا وقطع شوطاً كبيرا في فتح الأندلس استدعاه الخليفة الوليد إلى دمشق . ورغماً عن أن الموقف الحربي في بلاد الأندلس كان يستدعى بقاء موسى بن نصير واستمراره في عملية الفتح فإنه أسرع بالذهاب إلى العاصمة في الشام ومعه كثير من الهدايا والتحف المخليفة . واستهدف الوليد من استدعاء موسى خوفه من اتساع نفوذه ، ولكن

موسى ظل خاضعاً لمشيئة بنى أمية ، ولا سيا بعد أن منعه سليمان ، خليفة الوليد من العودة إلى مقر ولايته بالمغرب.

وإذا كان الحجاج وموسى بن نصير عوذجين لارتباط العال الأمويين بالخلفاء في دمشق إبان مجد الدولة الأموية فإن نصر بن سيار يعتبر خير مثال لإخلاص عمال بني أمية ساعة المحنة والخطوب. وكان نصر بن سيار عاملا على خراسان التي بدأت منها الشرارة التي أطاحت بالدولة الأموية، وظل يرقب بعين ساهرة تطور الموقف في خراسان و يبلغ الخليفة مروان الثاني بانتظام أنباء الثوار وحركاتهم، وعندما اضطر أن يغادر مروان حاضرة خراسان أمام ضغط وهجهات أبو مسلم الخراساني بعث نداءا مؤثرا إلى الخليفة ، ظلت أصداؤه تدوى على مر العصور (۱). وكان باستطاعة نصر بن سيار أن ينضم إلى أنصار الدعوة الجديدة والتي بدا أن نصرها مؤكدا ، ولكنه ظل على ولائه يؤدى واجبه مهما كانت النتائج والعواقب الم

وهكذا كانت الأسس والنماذج التي وضعها خلفاء بني أمية وعمالهم قوية راسخة الأوتاد، هيأت لدولة الإسلام مكاناً عاليا في عالم العصور الوسطى وكفلت لها إسماً خالداً لا يفني . إذ اقترن تاريخ المسلمين بالبحر الأبيض المتوسط مهد الحضارات القديمة وعصب الحياة في العالم القديم . فأصبحت شواطئه تذخر بالشعوب الإسلامية ومظاهر حضارتها ، ومياهه تغص بالسفن الإسلامية ونشاطها . وقد آذن هذا المظهر الجديد بعهد حرى أن يذكره المسامون بأن البحر الأبيض المتوسط غدا فيه بجيرة إسلامية .

<sup>(</sup>۱) ظلت أبيات الشعر التي بعث بها نصر بن سيار إلى مروان الثاني نموذجـــاً تردده الألسن كلما واجهت الدول فتناً أو مشاكل. ومن هذه الأبيات قوله:

ويوشك أن يكون له ضرام وأن الحرب أولها الكلام أأيقاظ أمية أم نيام

أرى بين الرماد وميض جمر فإن النار بالعودين تذكى أقول من التعجب ليت شعرى

## المراجع

ابن الأثير، الكامل في التاريخ ( بولاق ) البكري ، كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب (باريس ١٩١٢) + البلاذري ، فتوح البلدان (القاهرة ١٩٠١م) أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة (ليدن ١٨٥١ م) جرير، ديوان جرير (مصر ١٣٩٣ ه) حسين مؤنس ، فتح العرب المغرب ( ١٩٤٧ م ) ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدا والخبر (القاهرة) ان رسته ، كتاب الأعلاق النفيسة (ليدن ١٨٩١) السلاوي ، الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى ابن طباطبا ، الفخرى في الآداب السلطانية (مصر ١٣١٧ ه) + الطبرى ، تاریخ الأمم والملوك (القاهرة ١٣٢٦ ه) ابن عبد الحريم ، فتوح مصر والمغرب (ليدن ١٩٢٠) ابن عبد ربه ، العقد الفريد (القاهرة) ٢ عبد الرحمن بدوى ، التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية (١٩٤٠) العدوى ، الامبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية ( ١٩٥١) ابن غداري ، البيان المغرب في أخبار المغرب ( ليدن ١٨٤٨ ) ابن العربي ، تاريخ مختصر الدول (بيروت ١٨٩٠) ابن عساكر ، القاريخ الكبير ( ١٩٢٩) → ابن الفراء ، كتاب رسل الملوك ( القاهرة ١٩٤٧ م ) فودريك بيك ، تاريخ شرق الأردت وقبائلها ( تعريب بهاء الدين طوقان ١٩٣٤)

فيليب حتى ، تاريخ العرب (توجمة محمد مبروك نافع) قدامة بن جعفر ، نبذة من كتاب الخراج (ليدن) القلقشندي ، صبح الأعشافي صناعة الإنشا (القاهرة ١٩٢٢م) الله عارل بروكان ، تاريخ الشعوب العربية ( نقلة إلى العربية نبيه فارس ومنير البعلبكي - بيروت ١٩٤٨) كردعلى ، خطط الشام (دمشق ١٩٢٥) المالكي ، رياض النفوس (نشر الدكتور حسين مؤنس) محمد مبروك نافع ، عصر ما قبل الاسلام (١٩٤٨) المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ( القاهرة ١٢٨٣ ه) القنبيه والأشراف (مصر ١٩٣٨) 🗴 المقدسي ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ( ليدن ) . 🗙 المقريزي ، كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني أميــــة و بني هاشم (ليدن ١٨٨٨) نلدکة ، أمراء غسان ( ترجمة بندلی جوزی ، وقسطنطین زریق – بيروت ١٩٣٣) الممداني ، صفة جزيرة العرب (ليدن ١٨٨٤) ياقوت ، معجم بالبلدان ( القاهرة ١٩٠٧ )

Arculf,

The pilgrimage of Arculf in the Holly Land (Trans. by Mac. pherson-London 1889)

Baynes, N. H.

The Byzantine Empire «London 1925 », Byzantium (Ed. Byanes — 1948.)

Bell, H.I,

The Aphrodito Papyri (Der Islam)

/ Bréhier, L,

Vie et Mort de Byzance (Paris 1949).

Browne E. G.

A Literary History of Persia (London 1920).

Bury, J. B.,

A Histry of the later Roman Empire (London, 1889,1931)

Charlesworth, M. P.,

Trade Routes and Commerce of the Roman Empire (1926)

Cheira, M. A.

La Lutte entre Arabes et Byzantins (1947)

Daussaud, R.

Les Arabes en Syrie avant L'Islam (1907)

De Lacy O'Leary,

Arabia before Muhammed (1927)

Diehl, ch.,

L' Afrique Byzantine ( 1896 )

Encyc. of Islam.

Feddan R., Syria (1947)

Finlay, History of Greece (1877)

Fournel, H., Etude sur la Conquête de L'Afrique Par Les Arabes.

Grant, C.P.,

The Syrian desert (1938)

J Hamidullah, M,

Muslim Conduct of State (1945)

Hill. J.,

Die Kultur der Araber (Leipzig 1919)

Hell. G..

A History of Cyprus (1940)

J Hitti, P. K.,

History of Syria (1951)

Kammerer, A.,

Petar et la Nabatine (Paris 1929)

/Khuda-Bukhsh,

Islamic Civilisation (1930)

Kremer

Orient under the Caliphs (Trans-by Khuda-Bukhsh-1920)

Lammens.P.H,

L'Arabie Occidentale avant L'Hegire (1928) Etudes sur le régne du Calife Mo'awia Ier (1908) La Syrie (1921)

Laurent, J.,

L'Armenie Entre Byzance et L' Islam ( Iolo )

Le Stvange, G;,

Palestine under the Moslems (1890)
The Lands of the Eastern Calphate (1930)

Mercier, F.

Histoire de L'Afrique Septerionale (1888)

Mommsen, T.,

The Provinces of the Raman Empire (1909)

Muir, W.,

The Caliphate (1951)
The Life of Mohamad (1912)

Nabia Abbot,

The Kurrah Papyri

Oman, ch.,

A History of the War in the Middle Ages (1924)

Runciman, S.,

Byzantine Civilisation (1933)

Semple, E.C.,

The Geography of the Mediterranean Region (1932)

Vasiliev,

Histoire de L'Empire Byzantin Byzance et Les Arabes (1935)

Wellhausen, J.,

The Arab Kingdom and its Fall (1927)

# الفه\_\_\_رس

| صفحة        |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 3           | مقدمة السكتاب                                  |
| 20-1        | الفصل الدُّول                                  |
|             | مهد الخلافة الأموية ورحلة الصيف                |
| 17-1        | عرب الشام قبل الإسلام                          |
| ,           | الشام على عهد البيزنطيين                       |
| *           | القبائل العربية في الشام البيزنطي              |
| TT - 1V     | بنو أمية ورحلة الصيف                           |
| 20-44       | قيام البيت الأموى في الشام                     |
| 119- 27     | الفصل الثاني                                   |
|             | معاوية قاهر البيزنطيين                         |
| YY — £7     | المرحلة الأولى في الجهاد الأموى ضد البيزنطيين  |
| ٤٦          | استيلاء معاوية علي منطقة الشام الساحلية        |
| 0 2         | أداة الجهاد ضد البيزنطيين                      |
| 70          | الصحوة البيزنطية على عهد قنسطانز الثاني        |
| 119 - VF    | معاوية والبيزنطيون في شرق البحر الأبيض المتوسط |
| <b>Y</b> ** | سياسة معاوية البحرية                           |
| ۸٠          | فتح قبرص                                       |
| ۸٦          | الإغارات الإسلامية على الجزر البيزنطية         |
| 44          | ذات الصوارى                                    |
| 1           | مناطق التخوم                                   |

صفحة

1.4

114

194-17.

104-14.

14.

174

14.

1 199

120

14. - 108

108

101

371

YFI

14. - 111

141

145

IVV

197-111

111

4140

المردة أو الجراجمة

= الاستيلاء على أرمينيا

الفصل الثالث

دمشق والقسطنطينية

أسس نمو المدن وازدهارها

ا أوضاع المدن

دمشق - قبلة سفن الصحراء

دمشق الأموية

نشأة القسطنطينية

القسطنطينية البيزنطية

المعاوية والقسطنطينية

فتى العرب وحصار القسطنطينية

خط الدفاع البيزنطي عن القسطنطينية

حرب السنوات السبع

🗴 الغار البحرية

بنو مروان والقسطنطينية

تدعيم البيت الأموى

\_\_\_ عبد الملك بن مروان وجستنيان الثانى

استئناف الجهاد ضد البيزنطيين

الحصار الثالث للقسطنطينية

الاستعدادات الإسلامية والبيزنطية

سير الحلة الإسلامية

معقمة

111

744-194

الحصار الإسلامي

الفصل الرابع

استيلاء الأمويين على شمال إفريقيا

وإقصاء البيزنطيين

المغرب قبل العصر الأموى

إفريقية البيزنطية

طلائع الفتح الإسلامي

معاوية بن أبي سفيان والمغرب

حملة معاوية بن حديج

حملة عقبة بن نافع الأولى

التحالف البيزنطي البربرى

حملة دينار أبو المهاجر

حملة عقبة بن نافع الثانية

حملة زهير بن قيس البلوى

زوال النفوذ البيزنطي وتمام الفتح الإسلامي

حملة حسان بن النعان

ثورة الكاهنة

نهاية البيزنطيين

الجناح الأيسر لدولة الإسلام

الفصل الخامس

التجاوب الحضاري بين الدولتين الأموية والبيزنطية التراث الأموى في نظم الأمويين الإدارية

727 - 74°E

7 . . - 194

194

197

T.V - T.1

4.1

4.5

711 - 7·A

4.4

111

714

744 - 419

719

777

(797)

44.

7V7 - 77E

| معندة     |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 772       | إدارة الأقاليم                                     |
| 779       | العائر والفنون                                     |
| 757 - 757 | الاتصال الثقافي                                    |
| 707 - 759 | الاتصالات الدباوماسية                              |
| 475 - 404 | السياسة الدينية                                    |
| 777 - 770 | التراث الأموى في الحضارة الإسلامية                 |
| 470       | سقوط الدولة الأموية                                |
| 777       | التراث الأموى                                      |
| 71 777    | المراجع                                            |
| 714-411   | الفهرس                                             |
|           | الخرائط والجداول                                   |
| 171       | ١ - خريطة الدولة الأموية وشرق البحر الأبيض المتوسط |
| 121       | ٧ خريطة للقسطنطينية                                |
| 777       | ۳ – جدول يمثل أبناء البيت الأموى                   |
|           | تعريف عن الكتاب بالإنجليزية                        |

[ تم طبع كتاب « الأمويون والبيزنطيون » في مطبعة لجنة البيان العربي بالقاهرة في يوم الاثنين ٦ من شعبان سنة ١٣٧٧ هـ ( الموافق ٢٠ من أبريل سنة ١٩٥٣ م ) . والحمد لله أولاً وآخراً ] .

مرتبر محفوظ كايل المدير الفني للمطبعة However in spite of the war between the Omayyads and Byzantines they exchanged diplomtic missions, and the Omayyads, especially, did not hesitate to make use of the Byzantine artists and their methods of work. Therefore the Omayyads were able to lay the solid foundation of the Islamic Empire and its civilisation. They acheived their role with Success because they had officials of Mediterranean mentality. They were like the consuls and prefects of the Roman and Byzantine Empires, and showed no interest in self-government during the decline of the Omayyad dynasty.

The Omayyad dynasty was thus able to leave a heritage, which gave the Muslims cultural unity, and also examples of political unity. These models are of great value to Modern Muslim States nowadays, and may help them to take part in the contribution to the world affairs to-day.

I. A. El-Adawi

# THE OMAYYADS & BYZANTINES

The Mediterranean an Islamic Lake

Ву

Dr. Ibrahim Ahmed EL-Adawi
B. A. Hon. (Cairo)
Ph. D. (Liverpool)
Lecturer in Mediaeval History
University of Cairo

Published by
The Anglo-Egyptian Bookshop
El-Bayan El-Arabi Press